nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

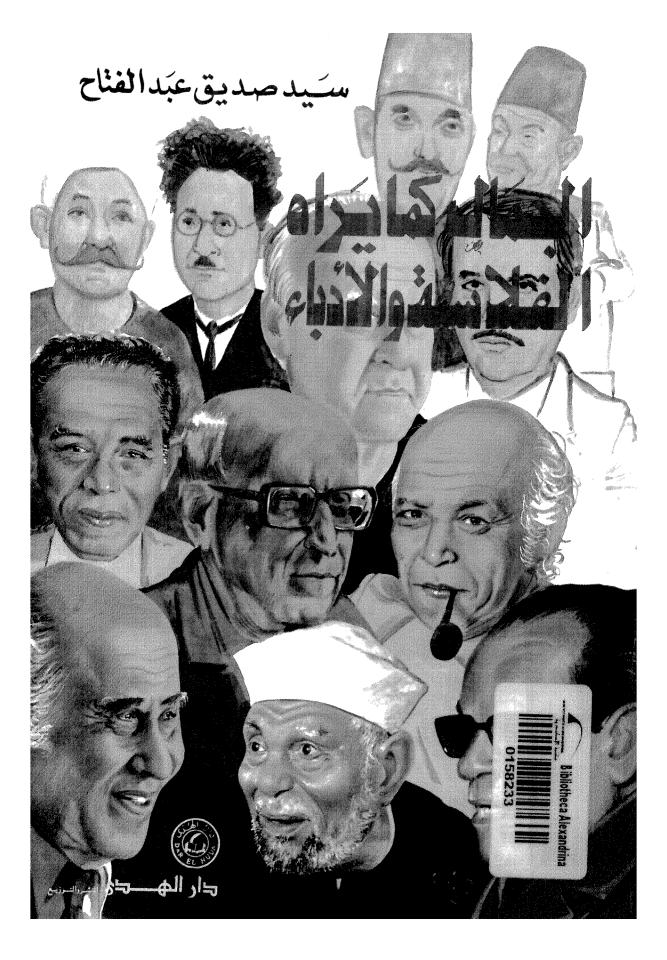



converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

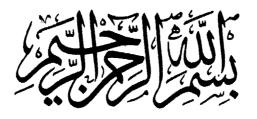

بشمانتدا لرحمن الرصيم

« وَ مَنْ أَجْسِيْنَ ثَ قَوْلًا مِمَّنَ وَعِنْ إِلَى اللهِ وَ مَنْ أَجْسِيْنِ أَكُبْدِ وَعِنْ إِلَى اللهِ اللهِ وَعَلَى إِنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ » وَعَلَى صِنَ الْمُسْلِمِينَ »

صرَرق التبرالعظيم

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الجهران ماريراه الفلاسفة والأذباء جميع حقوق الطبع محفوظة للناشر الطبعة الأولى 1111هـ ــ 1991م تصميم الغلاف للفنان / عمرو فهمى

اهداءات ١٩٩٨

مؤسسة الاهراء للنشر والتوزيع القاهرة



سكيد صديق عبدا لفثاح

الجميات المسقة والأدباء

Shall



## آلهة الجمال

تخيل القدماء لكثير من قوى الطبيعة ومثلها العليا آلهة.. فكان عندهم إله للحرب، وإله للفنون، وإله للخير، وإله للشر.. وهلم جرا..

وقد اتخذوا آلهة للجمال سموها بأسماء مختلفة..

فعند اليونان إلاهة الجمال تدعى «أفروديت»، وهى إبنة رب الأرباب «زيوس»، من زوجته الأولى التي كانت أول إلاهة جلست على عرش السماء..

وإلاهة الجمال عند الفينيقيين هي «عشتروت»..

وتسمى إلاهة الجمال عند البابليين «استر».. وهى زوجة الملك «ميروداخ»، وكانت أجمل نساء زمانها، فعبدها البابليون على اعتبار أنها إلاهة الجمال والحب، وزعموا أن النهار يضحك في وجهها.. والليل يرخى ستاره على شعرها.

أما الرومان.. فإلاهة الجمال عندهم «فينوس».. وقد زعموا أنهم متسللون منها، لأن جدهم «أنييس» هو ابن فينون من زوجها «انشيسيس».. أحد أبطال حرب طروادة..

أما عند المصريين، فإله الجمال «أوزيريس»، وإلاهة الجمال زوجته (إيزيس»، وهي تمثل الأنوثة الصالحة الفاضلة.. وتروى الأسطورة القديمة أن «ست»، إله الظلام اغتال «أوزيريس» ورمى جثته عند شاطئ البحر، فبحثت (إيزيس» عنه حتى وجدته ملقى بالقرب من «بيبلوس»، فوضعته في تابوت، فأخرجه «ست» من التابوت وقطعه أربع عشرة قطعة، ونثرها في أنحاء مصر.. فصارت «إيزيس» كلما عثرت على قطعة دفنتها وأقامت فوقها معبداً..



ش معنى الحُسن والجمال \*\*

لاكل شئ.. جماله وحسنه في أن يحضر كماله اللائق به، الممكن له، فإذا كان جميع كمالاته الممكنة حاضرة، فهو في غاية الجمال، وإن كان الحاضر بعضها.. فله من الحسن والجمال بقدر ماحضر»

ابو حامد الغزالي ١



# أبو حامد الغزالى « حجة الإسلام » (٤٥٠ ـ ٥٠٥ هـ = ١٠٥٨ ـ ١١١١م)

- □ محمد بن محمد بن أحمد أبو حامد الطوسى الغزالى..
  □ لقب بـ (حجة الإسلام)..
  □ ولد بـ (طوس) سنة خمسين وأربعمائة هـ ـ الموافق سنة ١٠٥٨م
  □ كان والده يغزل الصوف ويبيعه.. ولما حضرته الوفاة، وصى به وبأخيه أحمد إلى صديق له من أهل الخير.. وأقبل صديقه على تعليمهما إلى أن أفنى فى ذلك النزر اليسير الذى خلفه لهما أبوهما..
- □ قرأ «الغزالي» طرفاً من الفقه ببلده.. ثم سافر إلى «جرجان»، ورحل إلى «نيسابور» ثم إلى «بغداد» فـ «الحجاز» فبلاد الشام.. فمصر..وعاد إلى بلدته..
- □ توفى بطوس يوم الإثنين «رابع عشر جمادى الآخرة سنة خمس وخمسمائة هجرية..»
- له نحو مئتى مصنف منها: «إحياء علوم الدين ٤ مجلدات» ط.. و «تهافت الفلاسفة ـ ط» و «الإقتصاد في الاعتقاد ط» و «محك النظر ـ ط» و «معارج القدس في أحوال النفس خ» و «الفرق بين الصالح وغير الصالح ـ خ» و «مقاصد الفلاسفة ط» و «المضنون به على غير أهله ـ ط»: وفي نسبته إليه كلام.. و «الوقف والابتدا ـ خ»: في التفسير، و «البسيط ـ خ»: في الفقه، و «المعارف العقلية ـ خ» و «المنقذ من الضلال ـ ط» و «بداية الهداية ط» و «جواهر القرآن ـ ط» و «فضائح الباطنية ـ ط»: قسم منه، ويعرف بالمستظهري،.. وبفضائح المعتزلة.. و «التبر المسبوك في نصيحة الملوك ط» كتبه بالفارسية، وترجم إلى العربية.. و «الولدية ط»: رسالة أكثر قوله «أيها

الولد»، و «منهاج العابدين - ط» قيل: هو آخر تآليفه، و «إلجام العوام عن علم الكلام - ط» و «الطير - ط»: رسالة.. و «الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة - ط».. و «شفاء العليل - خ»: في أصول الفقه، و «المستصفى من علم الأصول - ط» مجلدان، و «المنخول من علم الأصول» و «الوجيز - ط»: في فروع الشافعية، و «ياقوت التأويل في تفسير التنزيل»: كبير، قيل في نحو أربعين مجلداً، و «أسرار الحج - ط» و «الإملاء عن إشكلات الإحياء - ط» و «فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة - ط» و «عقيدة أهل السنة - ط» و «ميزان العمل - ط» و «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» ط.. وله كتب بالفارسية..

## 🗆 معنى الحُسن والجمال 🗆

### \* لأبي حامد الغزالي \*

إعلم أن المحبوس في مضيق الخيالات والمحسوسات ربما يظن أنه لا معنى للحُسن والمجمال إلا تناسب الخلقة، والشكل، وحسن اللون، وكون البياض مشرباً بالحمرة، وامتداد القامة، إلى غير ذلك مما يوصف من جمال شخص الإنسان..

فإن الحسن الأغلب على الخلق حسن الإبصار، وأكثر التفاتهم إلى صور الأشخاص، فيظن أن ما ليس مبصراً، ولا متخيلاً، ولا متشكلاً، ولا متلوناً مقدر فلا يتصور حسنه، وإذا لم يتصور حسنه لم يكن في إدراكه لذة، فلم يكن محبوباً، وهذا خطأ ظاهر، فإن الحسن ليس مقصوراً على مدركات البصر، ولا على تناسب الخلقة، وامتزاج البياض بالحمرة..

فإنا نقول: هذا حظ حَسَن، وهذا صوت حَسَن، وهذا فرس حَسَن. بل نقول هذا ثوب حسن، وهذا إناء حسن، فأى معنى لحسن الصوت، والخط، وسائر الأشياء، إن لم يكن الحسن إلا في الصورة؟..

ومعلوم أن العين تستلذ بالنظر إلى الخط الحسن، والأذن تستلذ استماع النغمات الحسنة الطيبة . .

وما من شئ من المدركات إلا وهو منقسم إلى حسن وقبيح، فما معنى الحسن الذى تشترك فيه الأشياء، فلابد من البحث عنه وهذا البحث يطول، ولا يليق بعلم المعاملة الإطناب فيه..

فنصرح بالحق ونقول: كل شئ. فجماله وحسنه في أن يحضر كماله اللائق به الممكن له، فإذا كان جميع كمالاته الممكنة حاضرة، فهو في غاية الجمال، وإن كان الحاضر بعضها فله من الحسن والجمال بقدر ما حضر..

فالفرس الحسن هو الذي جمع كل ما يليق بالفرس من هيئة وشكل ولون وحسن عدو، وتيسر كرّ، وفرّ عليه..

والخط الحسن: كل ما جمع ما يليق بالخط من تناسب الحروف، وتوازيها، واستقامة ترتيبها، وحسن انتظامها..

ولكل شيئ كمال يليق به، وقد يليق بغيره ضده، فحسن كل شيئ في كماله الذي يليق به، فلا يحسن الإنسان بما يحسن به الفرس، ولا يحسن الخط بما يحسن به الشياب، وكذلك سائر الأشياء..

فإن قلت: فهذه الأشياء وإن لم تدرك جميعها بحس البصر مثل الأصوات والطعوم، فإنها لا تنفك عن إدراك الحواس لها فهى محسوسات، وليس ينكر الحسن والجمال للمحسوسات، ولا ينكر حصول اللذة بإدراك حسنها، وإنما ينكر ذلك في غير المدرك بالحواس..

فاعلم أن الحسن والجمال موجود في غير المحسوسات، إذ يقال هذا خُلق حسن، وهذا علم حسن، وهذه سيرة حسنة، وهذه أخلاق جميلة.. وإنما الأخلاق الجميلة يراد بها العلم والعقل والعفة والشجاعة والتقوى والكرم، والمروءة.. وسائر خلال الخير، وشيئ من هذه الصفات لا يدرك بالحواس الخمس، بل يدرك بنور البصيرة الباطنة..

وكل هذه الخلال الجميلة محبوبة والموصوف بها محبوب بالطبع عند من عرف صفاته..

وآية ذلك وأن الأمر كذلك أن الطباع مجبولة على حب الأنبياء «صلوات الله عليهم» وعلى حب الأنبياء «صلوات الله عليهم» وعلى حب الصحابة \_ رضى الله تعالى عنهم \_ مع أنهم لم يشاهدوا، بل على حب أرباب المذاهب مثل «الشافعي» و «أبي حنيفة» و «مالك» وغيرهم..

حتى أن الرجل قد يجاوز به حبه لصاحب مذهبه حد العشق، فيحمله ذلك على أن ينفق جميع ما له في نصرة مذهبه والذب عنه، ويخاطر بروحه في قتال من يطعن

فى إمامه ومتبوعه، فكم من دم أريق فى نصرة أرباب المذاهب.. وليت شعرى من يحب «الشافعى» مثلاً، فلم يحبه ولم يشاهد قط صورته؟ ولو شاهده ربما لم يستحسن صورته، فاستحسانه الذى حمله على إفراط الحب هو لصورته الباطنة لا لصورته الظاهرة، فإن صورته الظاهرة قد انقلبت تراباً مع التراب، وإنما يحبه لصفاته الباطنة من الدين والتقوى وغزارة العلم والإحاطة بمدارك الدين، وانتهاضه لإفادة علم الشرع، ولنشره هذه الخيرات فى العالم..

وهذه أمور جميلة لا يدرك جمالها إلا بنور البصيرة \_ فأما الحواس فقاصرة عنها.. وكذلك من يحب «أبا بكر الصدِّيق» رضى الله عنه، ويفضله على غيره. أو يحب «علياً» رضى الله تعالى عنه، ويفضله، ويتعصب له، فلا يحبهم إلا لاستحسان صورهم الباطنة من العلم والدين والتقوى والشجاعة والكرم وغيره..

فمعلوم أن من يُحب «الصدِّيق» رضى الله تعالى عنه مثلاً.. ليس يحب عظمه ولحمه وجلده وأطرافه وشكله، إذ كل ذلك زال وتبدل وانعدم.. ولكن بقى ما كان الصدِّيق به صدِّيقاً، وهى الصفات المحمودة التى هى مصادر السير الجميلة، فكان الحب باقياً ببقاء تلك الصفات مع زوال جميع الصور، وتلك الصفات ترجع جملتها إلى العلم والقدرة إذا علم حقائق الأمور، وقدر على حمل نفسه عليها بقهر شهواته، فجميع خلال الخير يتشعب على هذين الوصفين، وهما غير مدركين بالحس، ومحلهما من جملة البدن جزء لا يتجزأ، فهو المحبوب بالحقيقة، وليس بالحرء الذي لا يتجزأ صورة وشكل ولون يظهر للبصر حتى يكون محبوباً لأجله...

فإذن.. الجمال موجود في السير، ولو صدرت السيرة الجميلة من غير علم وبصيرة لم يوجب ذلك حباً..

فالمحنبوب مصدر السير الجميلة، وهي الأخلاق الحميدة والفضائل الشريفة.. وترجع جملتها إلى كمال العلم والقدرة، وهو محبوب بالطبع وغير مدرك بالحواس، حتى إن الصبى المخلى وطبعه إذا أردنا أن نحبب إليه غائباً، أو حاضراً، أو ميتاً لم يكن

لنا سبيل إلا بالإطناب في وصفه بالشجاعة والكرم والعلم وسائر الخصال الحميدة، فمهما اعتقد ذلك لم يتمالك في نفسه ولم يقدر أن لا يحبه..

فهل غلب حب الصحابة رضى الله تعالى عنهم وبغض أبى جهل، وبغض إبليس لعنه الله إلا بالإطناب في وصف المحاسن والمقابح التي لا تدرك بالحواس..

بل لَما وصف الناس حاتماً بالسخاء، وصفوا خالداً بالشجاعة أحبتهم القلوب حباً ضرورياً، وليس ذلك عن نظر إلى صورة محسوسة، ولا عن حظ يناله الحب منهم..

بل إذا حكى من سيرة بعض الملوك في بعض أقطار الأرض العدل والإحسان وإفاضة الخير غلب حبه على القلوب مع اليأس من انتشار إحسانه إلى المحبين لبُعْد المزار، ونأى الدار..

إذن.. فليس حب الإنسان مقصوراً على من أحسن إليه، بل المحسن في نفسه محبوب وإن كان لا ينتهى قط إحسانه إلى الحب، لأن كل جمال وحسن فهو محبوب.. والصورة ظاهرة وباطنة والحسن والجمال يشملهما، وتدرك الصور الظاهرة بالبصر الظاهر.. والصور الباطنة بالبصيرة الباطنة.. فمن حرم البصيرة الباطنة لايدركها، ولا يلتذ بها، ولا يحبها، ولا يميل إليها.. ومن كانت البصيرة الباطنة أغلب عليه من الحواس الظاهرة كان حبه للمعانى الباطنة أكثر من حبه للمعانى الظاهرة، فشتان بين من يحب نبياً من يحب نبياً من يحب نبياً من الأنبياء لجمال صورته الظاهرة، وبين من يحب نبياً من الأنبياء لجمال صورته الباطنة.

## \* آثار الجمال.. وجمال الآثار \*

لا يجد الإنسان آثار الجمال في الطبيعة، فإنه إذا صفت نفسه، واتسع أفق بصره، وعلت مرتبة إدراكه، يرى الجمال في الطبيعة حيثما أدار عينيه. يرى في الرياض جمالاً. وفي البحر الفسيح جمالاً. يرى الجمال في بعض الإنسان، وبعض الحيوان».

الحمد لطفى السيد السيد السيد



# أحمد لطفى السيد «أستاذ الجيل»

| (۱۲۸۸ ـ ۲۸۳۱ هـ - ۲۷۸۱ ـ ۱۳۶۳م)                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| □ أحمد لطفى السيد أبي على أبو سيد أحمد                                 |
| □ لقب بـ «أستاذ الجيل» ؟                                               |
| □ ولد يوم الإثنين «٤ ذو القعدة عام ١٢٨٨هـ ـ الموافق ١٥ يناير           |
| سنة ١٨٧٢م» بقرية «برقين»، من أعمال مركز «السنبلاوين» بمحافظة           |
| «الدقهلية»                                                             |
| □ عندما بلغ الرابعة من عمره أرسل إلى كُتَّاب القرية، ومكث به ست سنوات، |
| تعلم خلالها القراءة والكتابة، وحفظ «القرآن الكريم»                     |
| السنة ١٨٨٥» نال الشهادة الإبتدائية                                     |
| □ إلتحق بمدرسة الحقوق، وحصل على الليسانس (عام ١٨٩٤»                    |
| ☐ إلتحق بخدمة القضاء بوزارة الحقانية «العدل» عام «١٨٩٤» ورقى إلى       |
| وظيفة مساعد نيابة في «٢١ مايو ١٨٩٦»                                    |
| 🗖 ثم عين وكيلاً للنيابة في ٩٠ سبتمير ١٩٠٠٪                             |
| ☐ قدم استقالته من وزارة الحقانية للعمل بالسياسة في «٧ نوفمبر ١٩٠٥»     |
| □ شارك في تأسيس حزب الأمة عام «١٩٠٦»                                   |
| □ تولى رئاسة صحيفة «الجريدة» التي أنشئت يوم (٩ مارس ١٩٠٧»              |
| واستمر في العمل بها حتى عام (١٩١٤)                                     |
| في شهر «مايو ١٩١٥» عين رئيسا للنيابة                                   |
| □ في «١٦ سبتمبر عام ١٩١٥» عين مديراً لدار الكتب، وظل في هذا            |
|                                                                        |

| المنصب حتى «١٥ نوفمبر ١٩١٨» ثم اشترك في تأليف «الوفد المصرى،         |
|----------------------------------------------------------------------|
| الذي تولى قيادة البلاد في ثورة «٩١٩١»                                |
| 🗖 في (١١ مارس عام ١٩٢٥» عير مديراً للجامعة المصرية                   |
| 🗖 عين وزيراً للمعارف في «٢٧ يونيو ١٩٢٨»                              |
| 🗖 في ٣١١ يوليو عام ١٩٣٠) عاد ــ مرة أخرى ــ مديراً للجامعة المصرية   |
| □ استقال في ٩١ مارس ١٩٣٢، من منصب مدير الجامعة احتجاجاً على          |
| نقل عميد كلية الآداب حينئذ_ الدكتور طه حسين_ من الجامعة إلى «وزارة   |
| المعارف، بدون موافقة الدكتور «طه» ، والجامعة                         |
| ☐ في «يوليو عام ١٩٣٨» عاد _ للمرة الثالثة _ مديراً للجامعة           |
| □ فى (٢٥ نوفمبر ١٩٤٠) أختير عضواً بمجمع اللغة العربية                |
| □ فى ٣١٠ يناير ٩٤٥» عين رئيساً لمجمع اللغة العربية                   |
| 🗖 عين وزيراً للخارجية عام (١٩٤٦) فنائباً لرئيس الوزراء، وعضواً بمجلس |
| الشيوخ «١٩٤٩»                                                        |
| □ في (١٩٥٨) نال جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية          |
| 🗖 توفي يوم الشسلاثاء «٩ شــوال ١٣٨٢ هــ ـ الموافق ٥ مــارس           |
| ۱۹٦۳م»                                                               |

## من مؤلفاته:

تأثر بملازمة (جمال الدين الأفغاني) فترة في (استنبول)، وأيضاً تأثر بقراءة كتب (أرسطو)، ونقل منها إلى العربية:

١ \_ (علم الطبيعة) \_ ط..

٢ \_ «السياسة» \_ ط..

٣ \_ «الكون الفاسد» \_ ط..

وجمع (اسماعيل مظهر) مقالاته في:

١ \_ (صفحات مطوية من تاريخ الحركة الاستقلالية) \_ ط..

۲ \_ (المنتخبات) \_ جزآن \_ ط..

٣ ـ «تأملات في الفلسفة والأدب والسياسة والاجتماع» ـ ط، وطبع
 مرة أخرى باسم:

٤ \_ (مبادئ في السياسة والأدب والاجتماع) \_ ط...



## □ آثار الجمال .. وجمال الآثار □

الحمد لطفى السيد المسيد

لا أظن أنه يوجد إنسان صحيح لا يشعر في نفسه بتأثير الجمال، أو.. لا تتحرك عواطفه حركة لذيذة، أو مقبولة توجب الرضا برؤية الجمال..

ولقد تختلف أذواق الأفراد والأمم اختلافاً قليلاً في تحديد جمال الأشخاص والأشياء تبعاً لتربية الخاصة النفسية التي تتعرف الجمال..

فكلما كانت هذه الخاصة التي نسميها الذوق مصفاة من شوائب الخشونة بحكم التركيب الجسماني والوراثة، ودرس الفنون الجميلة، كانت النفس أكثر إحساساً بالجميل وأدق حكماً في الجمال..

ومهما كان رأى جماعة الزهاد في الدنيا ـ الذين لا يقيمون وزناً للذائذ الإنسانية، ولا يحفلون بالصور الجميلة ـ وجماعة الفانين في كسب الأموال الذين يجدون ما عدا ذلك في الحياة من سقط المتاع، فإن إجماع بني آدم أصحاء الأجسام والعقول، واقع على أن نفوسنا هي أيضا كأبداننا محتاجة إلى الغذاء، ومن أطيب غذائها: «الجمال»، فإن مشاهدته حيث كان تلقى في نفس الإنسان سكوناً يلطف آثار حركات المشاغل، وينوع حال المشاعر فيحميها من الكلل والسآمة، ويعيد قوتها سيرتها الأولى...

فإذا كان الجمال على هذا القدر من تغذية الروح الإنسانية، كأن تعرفه بمرانة النفس على رؤيته حيثما كان، من الأمور الضرورية للعيشة المدنية والتربية الإنسانية، لا أنه \_ كما يزعمون \_ أمر كمالى صرف يتشبث به أهل البطالة وأتباع الهوى وخفاف الهموم.

زعم باطل، وإغراق في اعتبار الحياة حمأة آلام يتمرغ فيها الأحياء، لا يذوقون

<sup>🗖</sup> الجريدة في ١٢ من ديسمبر سنة ١٩١٢– العدد ١٧٤٨

فيها من طعوم اللذة إلا تنقلا من ألم قديم إلى ألم جديد، إذ ليس ذلك ما يشعر به عامتنا نحن الأحياء.

نحن لا نعرف ماهية الجمال .. ولا يهمنا الآن البحث عن ذلك مادامت تشعر به أنفسنا من غير تعريف منطقى.

يقولون : إن الجمال هو عبارة عن مظهر أسرار الكمال في هذا العالم المادى .. أو أنه مرآة حسن التأليف بين الصورة والألوان .. ويقولون غير ذلك.

ولست أظن أنه يهمنا كثيراً أن نسبح فيما وراء الطبيعة لنرجع بتعريف للجمال.. وهو بعينه ذلك الذى نشعر به في أنفسنا عند رؤية ما نسميه الجميل، سواء كان هذا الجميل مخلوقاً حياً، أو جامداً، أو فعلاً من الأفعال التي تهز عواطفنا، أو معنى من المعانى التي تقع من النفس موقع الجميل بالحس.

وإذا كنا حاصلين على معنى الجمال بالفعل داخل نفوسنا؛ فخير من تلمس حدوده فيما وراء معلوماتنا، أن نستمتع بآثاره، إذ الواقع أن الجمال معنى من المعانى القدسية التي لا تزال محجبة عن أبصارنا الكلية، مصونة عن التدهور في هاوية أبحاثنا الوضعية، رفيعة عن إدراكنا المحدود.

ومع ذلك فإن آثاره مادية، نراها بأعيننا في الصور الحية، وفي التماثيل الجميلة، ونسمعها في أصوات الموسيقي، ونشعر بها روحاً تفيض على مشاعرنا رضى بمشهد الأعمال العظيمة، أو بسماع أخبارها \_ ذلك الأثر السعيد، أثر الجمال، هو الذي يجب علينا أن ننمى مقداره في أنفسنا لنحصل على أكثر ما نستطيع من العيشة الرضية.

إن تربية الحس الصادق الذي يتعرف الجمال ويتأثر منه، ليست، على ما نظن، خاضعة لقوانين معينة، لأنها هي تربية الذوق .. والذوق شيئ ليس في الكتب.

على أن نبوغ مصور التماثيل، أو رسام الألواح، أو صانع التحف، أو الموسيقى ليس نتيجة لازمة للعلم بأصول معينة .. بل هو إلهام من الله وفيض من الفيوض ..

أو كما يقولون استعداد خاص قد تفسده قوانين العلم، وينميه في نفس العبقرى خروجه في صناعته عن حدود المألوف..

أجل إن أرباب الفنون الجميلة \_ في كل زمان \_ لم يقيدوا حريتهم عمداً بأقيسة فنية، ولكنهم كانوا دائما خاضعين لانفعالاتهم الذاتية المتولدة عن عقائدهم ومشاعر أهل زمانهم وحاجات البيئات التي نشأوا فيها..

ولذلك كانت آثار الفنون الجميلة في كل عصر من العصور مؤتلفة غاية الائتلاف مع عقائد ذلك العصور ومشاعره وحاجاته واصطلاح الجمال فيه .. فترى من السهل على كل ذى إلمام بالتاريخ والآثار أن يعرف الأثر الذى تقع عينه عليه .. في أى العصور صنع، ومن أى البلاد هو..

فإن هذه الآثار الصامتة تحدث الذي يعرف أن يسمعها .. تحدثه بأهل زمانها، صادقة، كما قيل أن الكتب هو ما كتب بالحجارة.

ليس الحس الصادق الدقيق في معرفة الجمال محلاً لتربية معينة ذات أوضاع متفق عليها .. كذلك لا يعرف التاريخ أن أمة من الأم \_ مهما كانت آثار فنونها الجميلة ذات شخصية مستقلة عن غيرها \_ قطعت النسب بين فنونها الجميلة وغيرها، ونبغت فيها.

بل التاريخ يدل على أن الفنون الجميلة الفرعونية، إنما كان أصلها من «أثيوبيا» دخلت عند المصريين، فأخذت طابع عقائدهم الخاصة ومشاعرهم وحاجاتهم، فتغيرت عن أصلها وصارت ذات شخصية مستقلة..

فلما أخذها «اليونان» عنهم، تغير شكلها تبعاً لعقائد اليونان ومشاعرهم أيضا..

فلما أخذها عنهم «الرومان» تغيرت تغييراً جديداً ،وإن كان هؤلاء لم يتفوقوا فيها عي أساتذتهم اليونانيين.

وهكذا أخذت الفنون الجميلة العربية من غيرها، وكانت في بدئها خليطاً. ثم

أفاضت عليها الروح العربية الإسلامية جمالها الخاص، فأصبحت ذات شخصية مستقلة عن غيرها مميزة عما عداها، سواء كان ذلك في الأنغام الموسيقية، أو في تحف الآثار و الصناعة الفنية والرسم والتماثيل. وإن كانت الصور والتماثيل قليلة في الفنون الجميلة العربية، إلا أن الذي وجد منها في بعض الآثار كالحمراء بغرناطة، والقصر في «أشبيليه» وفي دار المستنصر وغيره من بعض الملوك والخلفاء، قد دل أهل الفن على أن الرسم والتصوير في الإسلام لهما طابع خاص.

على هذا الاعتبار يمكننا أن نقول أن الحس الصادق الذى يتعرف الجمال فى الآثار لا يجوز أن يهمل أمره ويترك للصُدفة الصرفة، إعتماداً على أن الذوق ليس فى الكتب، بل يجب أن تمرن النفس على رؤية الجميل من الصور والألواح والمصنوعات وسماع الجيمل من الغناء حتى يرق شعورها، ويخصل لها هذه اللذة التى تأتى من معرفة الجمال وتقديره، فإنها لا تعدلها فى صفائها وعلو مكانتها لذة أخرى .. لذة ضرورية للفرد نافعة للمجموع.

وأقرب ما يكون هذا المران العملى فى زيارة دار الآثار المصرية ودار الآثار العربية وزيارة العمارات الأثرية الفرعونية والعربية كالهياكل والمعابد والمساجد القديمة .. ثم زيارتها فى كل فرصة تمكن من ذلك ..

يجد الإنسان آثار الجمال في الطبيعة، فإذا صفت نفسه واتسع أفق بصره، وعلت مرتبة إدراكه يرى الجمال في الطبيعة حيثما أدار عينيه.

يرى فى الرياض جمالاً.. وفى البحر الفسيح جمالاً .. بل يرى فى الطبيعة الجدوب و الجبل الأقرع والصحراء الجرداء ، جمالاً من نوع خاص..

كما يرى الجمال في بعض الإنسان وبعض الحيوان..

غير أن للجمال في نفوس الناس قيداً خاصاً يقيدون به العام، وهو جمال الخلقة في بني الإنسان على الخصوص..

فإذا أقبلت على أحد الشبان تلقى عليه بغتة هذا السؤال:

#### هل تحب الجمال؟

تكيف هذا السؤال العام في ذهنه بصورة امرأة حسناء، وكان جوابه عنه مقيداً عنده بهذه الصورة، إلا إذا لفت ذهنه إلى معنى الجمال على إطلاقه..

ذلك أمر مفهوم لا نعنى باستقصاء مصدره في النفس.. ولكننا يجب علينا أن نطاوع هذا الاصطلاح العام بعض الشئ في تربية الذوق..

ومن غير الممكن أن يوفق المرء إلى رؤية امرأة مثل (زهرة روفائيل) في الجمال..

بل قد يكون بين جسم المرأة الحية الجميلة وبين زوجها، فوارق واضحة تنقص مقدار جمالها إلى ما دون المرأة العادية .. وكذلك الرجل..

أما ذلك التمثال الصامت، فإنه لا يلوح عليه من الآثار المعنوية إلا ما أراد المصور أن يجعله مثلاً على للمعاني التي تشف عنها أوضاع الجسم..

على أنه من كثير الوقوع أن المرء لا يقصر النظر إلى الأجسام الحية المتحركة على مشاهدة الجمال المجرد، بل قد يشارك معنى الجمال في ذهن الراثي معاني شتى تشوش على النفس استطلاع الجمال.

وليس الأمر كذلك في رؤية الألواح والتماثيل الجميلة، فإن النظر إليها يكون دائما خاليا عن كل ما يزحم معنى الجمال في خيال الرائي..

ولهذا الاعتبار نكاد نقول أن خير نموذج لتربية الذوق في إدراك آثار الجمال: هو استدامة النظر إلى جمال الآثار..

وربما كان هذا النموذج هو النموذج الذى اتخذه الناس من قبل عند التشبث بتعلم الفنون الجميلة .. لأنه لو كانت الطبيعة كفيلة بتقديم نماذج الجمال، لاكتفت كل أمة بما لديها من النماذج الطبيعية من غير أن تستعير نماذج الفنون الجميلة من غيرها كما ذكرنا..

لا شك في أن الأمة الأولى أخذت نماذجها عن الطبيعة، ولكن من خلفها من الأم قد رأى الأخذ عنها أقرب من الأخذ بنماذج الطبيعة..

فإذا كان شبابنا المتعلمون يجعلون من بعض همهم زيارة دور الآثار، واستقصاء ترقى التصوير والصناعة الفنية فيها فن من عصر إلى عصر، واعتادوا على ذلك حصلوا لذة لا يحصلها الذين يصرفون وقت الفراغ في غير لذة بريئة، بل في سكون وسآمة، واستفاد منهم المستعد في صحة حكمه على الأشياء.. وزاد علمه بمصر وحبه لها وتقديره تقديراً صحيحاً، مجدها في المدنيتين الفرعونية والعربية، واحترم قومه ونفسه بالتبع، إذ الواقع يشهد أننا لا نعلم من قيمة وطننا ومجده ما يعلمه السائحون..

فإذا نحن تتبعنا آثار الجمال، وعنينا بجمال الآثار، حصلنا على بذور جديدة تنفعنا في تمصير المدنية الغربية الحالية، لأن أذواقنا تكون بعدئذ خليطاً مما تعلمناه من المبادئ الغربية وما كسبته مشاعرنا من التربية الغربية، ومن ذوق مصرى ونزعات مصرية مصدرها مشاعر جنسنا الوراثية ، مضافاً إليها المشاعر المصرية التي تتكيف في نفوسنا تكيفا مصريا حقيقيا بالإيغال في تعرف الآثار المصرية : فرعونية، وعربية.

لا شك في أن آثارنا جميلة، ورؤيتها تبعث في النفس الرضى الذي يحصل برؤيته الجميل..

وخير الفوائد ما وجد منه المستفيد رضى ولذة.. فلا يغلو الذى يقول إن الوقت الضائع هو ذلك الوقت الذى يصرفه أبناؤنا وبناتنا المتروضون في غير مواضع الآثار..

لئن قام عذر علمائنا الأثريين في أنهم لا يظهرون حبهم لنشر معلوماتهم الأثرية بالمحاضرات، فما هو عذر الشبان في هجر دور الآثار التي إن لم يجدوا من يعلمهم فيها، ويوضح لهم جمالها، ولم يستطيعوا أن يستفيدوا مما كتبه العلماء من وصفها وسنها، فلا أقل من أن يدركوا جمالها، ويحصلوا لذة رؤية الجميل.

إنه لا تتم وطنية المرء إلا إذا عرف أمته قديمها وحديثها، فإن من جهل قديمها فهو مدع في حبها، لأن من جهل شيئاً عاداه..

## # الجمال في التناسب #



لاما كان الوجه الجميل جميلاً الله للتناسب بين أجزائه، وما كان الصوت الجميل جميلاً إلا للتناسب بين بين نغماته.. ولولا التناسب بين حبات العقد، ما افتتنت به الحسناء .. ولولا التناسق في أزهار الروض ماهام به الشعراء»..

\* مصطفى لطفى المنفلوطي \*



## مصطفى لطفى المنفلوطى «أمير الإنشاء البياني، (١٩٢٢-١٢٩٣) هـ = ١٨٧٦-١٢٩٣)

| 🗖 مصطفى لطفى بن محمد لطفى بن محمد حسن لطفى المنفلوطي                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| ☐ ولد يوم السبت (١٣ <b>ذو الحجة ١٢٩٣ هـ ــ الموافق ٣٠ ديسمبر</b>                 |
| عام ١٨٧٦م) في «منفلوط»، بمحافظة «أسيوط» في صعيد «مصر»                            |
| <ul> <li>نشأ في أسرة عرفت بالعلم والتقوى</li> </ul>                              |
| □ تعلم في «كتَّاب» القرية حيث حفظ «القرآن الكريم» سنة (١٨٨٨).                    |
| 🗖 أرسله أبوه إلى «الأزهر»، فظل فيه عشر سنوات                                     |
| ☐ إتصل بالإمام «محمد عبده»، وظل يحضر مجالسه حتى وفاة الإمام سنة                  |
| (14+0)                                                                           |
| 🗖 بدأت شهرته عام (۱۹۰۷)، بما كان ينشره من مقالات أسبوعية حجت                     |
| عنوات «النظرات» (في جريدة المؤيد) التي انشأها «الشيخ على يوسف»                   |
| و﴿أحمد حافظ عوض﴾ في (١٩٨٩/١٢/١م).                                                |
| ☐ عينه «سعد زغلول» بوزارة المعارف في سنة (١٩٠٩) في بعض الأعمال                   |
| الكتابية.                                                                        |
| ☐ انتقل مع «سعد زغلول» للعمل في وزارة الحقانية «العدل» سنة (١٩١٠).               |
| <ul> <li>في عام (١٩١٣) تولى بعض الأعمال الكتابية في سكرتارية «الجمعية</li> </ul> |
| التشريعيةٰ» حتى عام (١٩٢١).                                                      |
| 🗖 عمل في سكرتارية «مجلس النواب».                                                 |
| ☐ توفى يوم السبت (٩ ذو الحجة ١٣٤٢ هـ ـ الموافق ١٢ يوليو                          |
| ١٩٢٤) مساء وقفة عيد الأضحى وأيضا كان يوم الإعتداء على «سعد زغلول».               |

### من مؤلفاته:

۱ـ النظرات جزء أول سنة (۱۹۱۰)
 جزء ثان سنة (۱۹۱۲)
 جزء ثالث سنة (۱۹۲۰).

### (وهو مجموعة مقالات نشرها في جريدة «المؤيد»)..

٢ - «مختارات المنفلوطي» جزء أول من ثلاثة طبع سنة (١٩١٢).

۳ـ (ماجدولین) روایة عن (الفونس کار) باسم (نخت ظلال الزیزفون) صدرت فی ۱۵ مایو سنة (۱۹۱۲).

- ٤\_ (العبرات) مجموعة قصص موضوعة ومعربة صدرت (١٩١٥).
  - ٥ــ (في سبيل التاج) رواية لــ (فرنسوا كوبيه) سنة (١٩٢٠)..
- ٦- «الشاعر» رواية لمؤلفها أدمون روستان بعنوان «سيرانو دى براجراك» سنة (١٩٢١).

#### ٧\_ «الإنتقام» رواية...

- القضية الكبرى، مجموعة مقالات نشرها ابتداء من (١٩٢١/٦/١٠)
   حتى (١٩٢٣/٩/١٨).. ذكر هذا الكتاب الأستاذ محمد شلبى فى مجلة «الجديد» الصادرة فى (١٩٧٤/٧/٢).. بالقاهرة.
- ۹ (الشاعر) روایة عن (برناردی سان بییر) بعنوان (بول وفرجینی) سنة
   ۱۹۲٤).
- ١- «العبث» رواية شرح فيها (لزوم ما لا يلزم) لأبي العلاء المعرى، ألفها قبل موته ببضعة أشهر.
- ۱۱ ـ «إلى أعدائنا» كتبه آخر حياته ضد الاستعمار في مصر «ذكره الأستاذ على شلش في مقال له بصحيفة (الثورة) الصادرة في (۱۹۸۸/٤/۲۸).

### ن الجمال في التناسب ت

### المنفلوطي المنفلوطي المنفلوطي المنفلوطي

الجمال هو التناسب بين أجزاء الهيئات المركبة، سواء أكان ذلك في الماديات أم المعقولات، وفي الحقائق أم في الخيالات..

ما كان الوجه الجميل جميلاً إلا للتناسب بين أجزائه، وما كان الصوت الجميل جميلاً إلا للتناسب بين حبات العقد ما افتتنت به الحسناء، ولولا التناسق في أزهار الروض ما هام به الشعراء.

ليس للتناسب قاعدة مطردة يستطيع الكاتب أن يبينها، فالتناسب في المرئيات، غيره في المسموعات، وفي الرسوم، غيره في الخطوط، وفي الشؤون العلمية غيره في القصائد الشعرية، على أنه لا حاجة إلى بيانه مادامت الأذواق السليمة تدرك بفطرتها ما يلائمها فترتاح إليه، وما لا يلائمها فتنفر منه..

إن كثيراً من الناس يستحسنون الأنف الصغير والوجه الكبير، والرأس الكبير في الجسم الصغير، ولا يفرقون بين البرص في الجسم الأسود، والخال في الخد الأبيض، يطربون لنقيق الضفادع كما يطربون لخرير الماء، ويفضلون أصوات النواعير على أنغام العيدان، ويعجبون بشعر «ابن الفارض» و«ابن معتوق» و«البرعي» أكثر مما يعجبون بشعر «أبي الطيب» و«أبي تمام» و«البحترى»، ويضحكون لما يبكى، ويبكون مما يضحك، ويرضون بما يغضب، ويغضبون مما يرضى..

أولئك هم أصحاب الأذواق المريضة، وأولئك هم الذين تصدر عنهم أفعالهم وأقوالهم مشوهة غير متناسبة ولا متلائمة، لأنهم لم يدركوا سر الجمال فيصدر عنهم، ولم تألفه نفوسهم فيصبح غريزة من غرائزهم..

إن رأيت شاعراً يبتدئ قصائد التهنئة بالبكاء على الأطلال، ويودع القصائد

الرثائية، النكات الهزلية، ويتغزل بممدوحه، كما يتغزل بمعشوقه .. أو متكلما يقتضب الأحاديث اقتضابا، ويهزل في موضع الجد، ويجد في موضع الهزل، أو صحفياً يضع العنوان الضخم للخبر التافه، ويكتب مقدمة في السماء لموضوع في الأرض، أو حاكماً يضع الندى في موضع السيف، والسيف في موضع الندى، أو ماشياً يتلوى في طريقه من رصيف إلى رصيف، كأنما يرسم خطا متعرجاً، أو لابسا في الشتاء غلالة الصيف، وفي الصيف فروة الشتاء، فاعلم أن ذوقه مريض، وأنه في حاجة إلى معالجة ذوقه، كحاجة المجنون إلى علاج عقله، والمريض إلى علاج حسمه،

كما أنه ليس كل مجنون يرجى شفاؤه، ولا كل مريض يرجى إبلاله.. كذلك ليس كل من فسد ذوقه يرجى صلاحه..

فإن رأيت من تؤمل في صلاحه خيراً وتجد في نفسه استعداداً لتقويم ذوقه، فعالجه أن تخفّه بأنواع الجمال، وتدأب على تنبهه إلى متناسباته ومؤتلفاته.

وإن استطعت أن تعلمه فنا من الفنون الجميلة كالشعر، والتصوير، والموسيقا، فافعل، فإنها المقومات للأذواق، والغارسات في النفوس ملكات الجمال..

# # الفن ... والجمال #



«الصورة الحسنة تكون جميلة بقدر ما يكون بين أجزائها من تناسق، أى على قدر ما يكون بين أجزائها أجزائها من تكافل. فيكون الشعور الساذج بالجمال الذى يولده الإعجاب بشئ، هو حقيقته شعور بالتكافل العضوى في ذلك الشئ»..



# محمد فريد وجدى «دائرة المعارف القرن العشرين» (١٢٩٥-١٣٧٣هـ = ١٨٧٨-١٩٥٤م)

| ·                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 🗖 محمد فرید مصطفی وجدی بن علی رشاد                                                       |
| ☐ ولد في عام (١ <b>٢٩٥ هجرية ـ الموافق سنة ١٨٧٨م)(١)</b> بالأسكندرية.                    |
| 🗖 بدأ يكتب وينشر سنة (١٨٩٨)                                                              |
| ☐ أقام فترة في «دمياط»، ثم انتقل إلى «السويس»، فأصدر فيها مجلة «الحياة                   |
| في شهر يونيـو من سنـة (١٨٩٩ إلى ١٩١٥) وكـانت مجلة إسلام                                  |
| عمرانية سلفية شهرية، احتجبت فترة، وأعاد إصدارها في (أول نوفمبر سن                        |
| .(1917                                                                                   |
| <ul> <li>□ جاء إلى القاهرة ليعمل بوظيفة في «ديوان الأوقاف»</li> </ul>                    |
| <ul> <li>في شهر نوفمبر سنة (١٩٠٧) أصدر جريدة «الدستور» اليومية، وهي</li> </ul>           |
| سياسية تجارية بالقاهرة واحتجبت أيضا فترة، فأعاد صدورها في (٩ نوفمب                       |
| ١٩٢٢) بالقاهرة، لكنها لم تستمر.                                                          |
| 🗖 في (١٥ فبراير ١٩٢١) أصدر مجلة (الوجديات؛ الأسبوعية وهي جريد                            |
| روائية فكاهية بالقاهرة إلى (١٥ أبريل ١٩٢٢).                                              |
| <ul> <li>□ في عام (١٩٣٣) حرر مجلة «نور الإسلام» التي تأسست _ فيما بعد.</li> </ul>        |
| بمجلة «الأزهر»                                                                           |
| <ul> <li>ورأس تخرير مجلة «الأزهر» أكثر من عشر سنين، واعتزلها قبل وفاته بعامير</li> </ul> |
| عام (۱۹۵۲)                                                                               |
| ***************************************                                                  |

<sup>(</sup>١) أَرَّخَ حسن عبد الوهاب في الأهرام ١٦/ ٢/ ١٩٥٤ . . ولادته سنة ١٨٧٥م.

□ كتب في «الدستور» و«الأزهر» و«المؤيد» و«الجهاد» و«الهلال» .. وغيرها مقالات كثيرة لم بجمع في كتاب حتى الآن..

## من مؤلفاته:

- ١- «صفوة العرفان» في تفسير القرآن.
- ٢ «المدينة والإسلام سنة ١٨٩٨ بالقاهرة.
- ٣- «المرأة المسلمة» في الرد على كتاب «المرأة الجديدة» لقاسم أمين عام (١٩٠٣).
  - ٤\_ «كنز العلوم واللغة» (١٩١٧)..
  - ٥ «أطلال المذهب المادي، (١٩٢٢).
  - ٣- «دائرة معارف القرن الرابع عشر ـ العشرين» (١٩٢٥) في ١٠ مجلدات.
    - ٧- «نقد كتاب الشعر الجاهلي» لطه حسين (١٩٢٦).
    - الحديقة الفكرية في إثبات وجود الله بالبراهين الطبيعية».
      - ٩\_ «مجموعة الرسائل الفلسفية».
        - · اس الإسلام في عصر العلم» ..
          - ١١ (كتاب المعلمين) ..
            - ١٢ ـ (ما وراء المادة).
      - ١٣ ــ «الفلسفة الحقة في بدائع الأكوان».
        - ۱٤ ـ «مقامات محمد فريد وجدى».
          - ١٥\_ «المصحف المفسر».
    - □ توفی یوم الإثنین (۱۱ جمادی الأولی عام ۱۳۷۳ هـــ الموافق ۱۰ فبرایر سنة ۱۹۵٤م)

## □ الفن .. والجمال □

₩ محمد فرید وجدی ا

خُلق الإنسان وفي صميم قلبه غريزة حية يقظة من أول عهده بالوجود، هي أخص غرائزه سلطانا عليه، وأشدها تأثيراً فيه..

تلك غريزة تأثره بالجمال، وتهيامه به بأى مظهر ظهر، وفي أى كائن بجلى.. فلا تعجب إن ذكرت لك أنه قد ثبت من تحقيقات العلماء المنقبين في آثار الإنسان الأول أنه عرف التطرية (التواليت) قبل أن يعرف عمل الثياب..

وقد وجدت في أعمق ما استطاع حفره الإنسان من الأرض تماثيل منحوتة يسبق تاريخ صنعها تاريخ أقدم التماثيل المصرية القديمة بعدد لا يحصى من القرون .. ووجدت رسوم وصور محفورة على الصخور بالسلكس لأناسى وحيوانات وطيور وأسماك ونباتات ومناظر عديدة للصيد، ومنها صورة الأيل وهو يرعى الكلأ، قد عملت بمهارة تخير العقول..

وقد فرق العلماء بين الصناعة وبين الفنون فقالوا:

- «المراد بالصناعة ما يعمله الإنسان عما يحتاج إليه في إقامة حياته المادية»..

ولكن الفن هو ما يعمله جرياً وراء الجمال، ويشترك فيه الفكر، والانفعال، والشعور..

وحصروا الفنون في خمسة أشياء: الشعر، والموسيقي، والبناء، والحفر، والتصوير..

فما هي غريزة التأثر بالجمال؟ .. لقد عنى الفلاسفة والعلماء من زمان بعيد بدرس هذه المسألة.. ولكن الأقدمين بدل أن يقتصروا على مخليل الشعور الذى تولده رؤية الجمال، المحوا في مخديد الجمال في ذاته، باعتبار أنه شئ، وتأدوا منه إلى فرض عالم مطلق للجمال، واعتبره المثل الأعلى له، وقد مزجوا بين ما هو جميل وما هو خير، فاختلط بذلك علم الجمال عندهم بعلم الأخلاق، كما يتضح ذلك جليا بما كتبه «أفلاطون» في كتبه «هيبياس العظيم» و «فيدر»، و«الجمهورية» وغيرها...

كذلك كان شأن الرواقيين أتباع الفيلسوف «ذينون» في المزج بين الجمال والخير.. وجرى على هذا النحو فلاسفة القرون الوسطى وعصر النهضة..

أما في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، فلم يعن الفلاسفة بدراسة الجمال والفن من الناحية الفلسفية، لأنه كان يشغلهم عنهما العلم وحده سواء أكان بدراسة الطبيعة وقوانينها، أم بالبحث عن عالم ما فوق الطبيعة، رجاء أن يجعلوه في درجة وضوح الكائنات المحسوسة أو أوضح منها.

ولكن العهد الأخير امتاز بإفراده للجمال علماً خاصاً، فانتدب فلاسفته لدراسة الفنون فنا فناً، وترتيبها والتعمق في بحث عناصرها ونفسيتها وصناعتها، ليمكنهم ذلك من تحديد العلل التي بعثت على إيجاد المبدعات المختلفة والأحوال التي اقتضتها..

كل ذلك تذرعاً لمعرفة أسباب تأثيرها في النفوس من النواحي الخُلقِيَّة والاجتماعية والدينية.. وهم يرون أنهم لو بجحوا في محاولاتهم هذه أمكنهم تقرير قوانين علم الجمال، ومعرفة علة الانفعال الذي يولده في النفس.

إن جهود الفلاسفة والعلماء قد بذلت في سبيل الوصول إلى هذه الغاية البعيدة، وقد كتبوا في ذلك كثيراً، ولم ينتهوا إلى ما يحسن السكوت عليه بعد..

وقد قرأنا الشئ الكثير من بحوثهم فما راقنا منها إلا ما كتبه الفيلسوف الفرنسى «جان مارى جيو» في كتبه الكثيرة وبخاصة في كتابه «مسائل علم الجمال في العصر الراهن»..

و«الفن من الناحية الاجتماعية» قد عالج بعبقريته الفذة علم الجمال، وأخرجه من المأزق الذى كان فيه إلى باحة يتجلى فيها ما يحيط بهذه المسألة الفلسفية العويصة من أسرار تكوينية، وحكم اجتماعية، وغايات دينية، ويتراءى من ورائها ما استتر عن الأكثرين من علاقاتها بمستقبل الإنسانية، وتقلبها في أدوار العالم والمدنية، فأحدث بمذهبه هذا انقلاباً كبيراً في هذا الجمال سيكون فائخة عهد جديد لهذه المسألة الحيوية ..

وأنه ليسرنا أن نعطى منه لقراء العربية فذلكة كافية يستفيدون منها في توجيه بحوثهم إلى هذا النحو المشمر أينع الثمرات ، وأعودها بالنفع والفائدة على الأدب في جميع مجالاته..

الآن نبدأ في تلخيص مذهب «جيو» مستأنسين بكتاب الفيلسوف الكبير «الفريد فويبه» المسمى «الأخلاق والفن والدين في نظر جيو» فنقول:

# مذهب «جيو» في الفن والجمال:

يرى الفيلسوف «جيو» أن الحياة هي الأصل المولد للفن والخلق والدين. فإنها في نظره تنطوى على أصل فطرى غير مكتسب، من صفاته، الإنتشار، والخصب والسمو..

وقد استنتج من مذهبه هذا نتيجة عظيمة القيمة وهى أن «الحياة» دائبة على التوفيق بين وجهتى النظر الفردية والاجتماعية، وأنها لا تزال جادة فى تحقيق هذا التوفيق حتى تختلط الوجهتان فتصيرا واحدة لا تخالف بينهما، وإذ ذاك تكون الإنسانية قد بلغت أوج مدنيتها..

### وقال:

- إن هذا التخالف الظاهر بينهما الآن كان سبباً في نشوء آراء نفعية ضالة عن الفنون والأخلاق والديانة، فالجهد الذي يقوم به حكماء العصر الحديث ينبغي أن يوجه لبيان الناحية الاجتماعية في الفرد الإنساني، وفي الكائن الحي على وجه عام..

تلك الناحية التى أهملها المذهب المادى المتأثر بروح الأثرة من لدن القرن الثامن عشر إلى اليوم.. وبيان هذه الناحية الإجتماعية للفرد يمكن وضع الفن والأخلاق والدين الجدير بهذا الإسم، على قاعدة واحدة راسخة..

وقد رأى «جيو» وهو يعرض النظريات المبنية على مبدأ المنفعة لفلاسفة القرن الثامن عشر أن هذه المحاولات انتهت بسيادة نظريات مشبعة بروح الأثرة للفلاسفة «هيلفتيوس» و«بنتام» و«فولنى»، مضادة لنظريات أعرق منها سذاجة للفيلسوفين «دولامترى» و«ديدرو»..

ولكن القرن التاسع عشر وسع مدى العلم، فمن ناحية لطفت المادة في نظر الباحثين فيها، وعجزت ميكانيكية «دولامترى» عن تعليل ظهور الحياة على الأرض من طريق آلى محض..

ومن ناحية أخرى .. فإن الفرد الذى كانوا يعتبرونه محبوساً فى حالة آلية منعزلة عن العالم، ثبت أنه قابل للتأثر بتأثيرات الغير عليه، وأن ضميره متكافل وجميع الضمائر البشرية ، ومنفعل بشعورات غير ذاتية فيه.

وثبت أن مجموعه العصبى مصدر لظواهر تعلو كثيراً عن استطاعة تركيبه الجثماني المحدود (١)، مما يدل على أن التكافل العام يطغى تأثيره على الشخصية الفردية، فأصبح مما لا يعقل قصر الشعور بالأخلاق وبالجمال وبالدين على جسم واحد حي، كما لا يعقل قصر الحرارة والكهربائية التي يشعر بها عليه وحده.

فالظواهر الطبيعية والعقلية بطبيعتها ميالة للإنتشار والعدوي..

وقد عرفت ودرست ظواهر الجاذبية الأدبية، سواء أكانت عصبية أم عقلية .. وظواهر الإيعاز العقلى من الغير على الفرد، والاستهواء بالتنويم المغناطيسي قد بدأت دراستها دراسة علمية على الأسلوب المقرر من التمحيص والتجربة..

<sup>(</sup>۱) يشير الفيلسوف بهذا الكلام إلى ما ثبت من طريق التنويم المغناطيسي والمباحث النفسية التجريبية.

وسيترقى العلم من دراسة الحالات المرضية في هذا الباب إلى الظواهر الأدبية التي تحدث بين المخاخ المختلفة على غير شعور من أصحابها بذلك، ثم بين الضمائر المختلفة كذلك، وستفضى كل هذه الدراسات إلى مكتشفات ما تزال غير مقررة، ولكنها بالنسبة للعالم النفسى في مثل قيمة مكتشفات «نيوتن» و«لايلاس» في العالم السماوى..

وذلك مثل الإكتشاف المنتظر لتجاذب الشعورات والإرادات، وتكافل العقول، وتداخل الضمائر بعضها في بعض..

وستمزج هذه المكتشفات بين علم الاجتماع وعلم النفس، كما امتزج علم الطبيعة من قبل بعلم الأجرام العلوية.. وإذ ذاك سيثبت أن الشعورات الاجتماعية حوادث مركبة، ناتج أكثرها من تجاذب وتدافع الجهازات العصبية للأفراد، كما هو الحال بين الحوادث الفلكية (١)..

لنضرب مثلاً واحداً لما نقوله بمذهب الحتمية، وهو المذهب العلمى المقرر الذى مؤداه أن الناس في جميع تصرفاتهم محكومون بما يفرضه عليهم تركيبهم الجثمانى والعصبى، وما طبعوا عليه من عقليات ونفسيات لا خيرة لهم في إيجادها .. فهم مسوقون لأحداث أعمال تحددها لهم هذه العوامل القاهرة، وإن كانوا يتوهمون أنهم أحرار في إيجادها، أو عدم إيجادها.

واللذة كالحياة نفسها .. إجتماعية أيضاً، وسيزداد الشعور بذلك كلما تقدمت الإنسانية في الإرتقاء.. أما الأثرة المحضة فلا تعتبر بتراً للذات فحسب ولكنها من المحالات العقلية أيضاً..

يقول «جيو»:

\_ إن كل النظريات التي أتت بها علوم النفس ووظائف الأعضاء والإجتماع تتأدى إلى نظرية واحدة من التكافل العضوى والإجتماعي،

<sup>(</sup>١) يشير الفيلسوف إلى ما أثبته الباحثون في الشئون النفسية حديثا من ظواهر والتلباتيا» ..

وهذا التكافل ـ في نظرنا ـ هو الأصل المشترك لعلم الجمال الصحيح، وللأخلاق القيمة، وللديانة الحقة..

والحقيقة العامة التي أصبحت عقيدة علمية هي في نظرنا صورة منطقية وآلية للتكافل الإجتماعي المذكور الحاصل ليس بين الفرد والمجتمع فحسب، ولكنه بينه وبين الطبيعة كلها..

كان رأى الفلاسفة، حتى القائلين بمذهب «النشوء والإرتقاء»، أن الفن وعلم الجمال مصدرهما لعب خصائصنا التمثيلية، وتليهيها بالمحاكاة والتقليد..

وهذا رأى وضع أساسه «كانت» و«شيلر» الألمانيان، فتساءل «جيو»: «هل لو اقتصرنا على القول بأن اللذة ثمرة التأمل المحض واللعب الصرف مجردين الفن من الحق والنافع والخير على هذا النحو، ألا يؤدى ذلك إلى انكار الجانب الجدى، بل الجانب الحيوى من الفن الأكبر الذى قام عليه هذا الكون؟

ينتج من هذا في نظر «جيو» أن مبدأ التكافل العام هو الأصل في الشعور بالجمال..

ومن ناحية أخرى فإن فلاسفة اليونان القدماء اعتبروا التناسق عنصراً أساسياً للجمال، فأى شئ هذا التناسق غير التكافل بين الأجزاء؟..

والصورة الحسنة تكون جميلة بقدر ما يكون بين أجزائها من تناسق أى على قدر ما يكون بين أجزائها من تناسق أى على قدر ما يكون بين أجزائها من تكافل .. فيكون الشعور الساذج بالجمال الذى يولده الإعجاب بشئ هو فى حقيقته شعور بالتكافل العضوى فى ذلك الشئ..

إذا تقرر هذا .. فماذا يكون الشعور بأعلى درجات الجمال ؟ يكون نتيجته شهود تكافل أوسع بين الأجزاء .. بل تكافل عالمي عام ..

## 🗖 ثم نقول:

\_ إن اللذات التي لا يكون فيها عنصر غير شخصي لا يكون فيها شيء يستحق البقاء .. فيجب إذا أن يبحث عن أصل الشعور بالجمال في إغفال الذات.. الإغفال الذي يلاثم اتساع مدى الحياة.. وفي علم الأخلاق عن اللذات التي لا يعتريها النفاد..

فالجميل في نظر «جيو» بعد هذا التحليل الفلسفي، هو الصورة العليا للشعور بالحياة.. وبعبارة أخرى للشعور بحياة مركزة وخصبة وقابلة للانتشار .. حياة لا تقتصر على أن تكون مدركة ولا مرادة، ولكن معيشة عيشاً باطنياً..

فالنظرية التي تبحث في (الحياة) ذاتها عن أصل الفن وغرضه تصل إلى الباعث الحقيقي للشعور بالجمال..

والفن لا يكتفى بأن يلعب ويلهو حول قلوب الأشياء.. ولكنه يجتهد فى أن يضع قلباً فى كل شئ .. وهو دائب بطبيعته على الخَلْق الإيجاد.. وحياة الطبيعة الناقصة لا تكفيه، ولذلك فهو يولد من نفس الفنان حياة أعلى فى الكفاية والخصب، ويحياها حياة حقيقية ونحياها نحن معه..

والفرق بين الجميل والنافع أن الجميل هو ما يعجب مباشرة وبذاته، ولأجل أن يصل التلذذ برؤيته إلى أعلى درجاته يجب ألا يشاب بفكرة الاستيلاء عليه والاستئثار به .. وهو بذلك يفترق عن النافع الذى هو وسيلة الحصول على اللذة..

واللذة المادية قد تكون غليظة فى نظر العقل باعتبار أنها ناشئة من توفية حاجة غليظة فى ذاتها أو دنيئة تقتضى بذل جهد جهيد، وعبودية وتحديداً للحياة، فليس هذا من الجمال فى شئ. فإن أثر الجميل بحق التحرر من العبودية.. وإذا اعتبرت اللذة مستقلة عن كل ما يمكن أن يصاحبها ويلابسها مما ليس بجميل، فلا شك فى أنها فى هذه الحالة يكون باعثها الجمال والخير معاً ..

## جمال المرأة في نظر جيو:

جمال المرأة عند «جيو» أسمى درجات الجمال .. وهو ككل جمال غيره ليس مجرداً من الأغراض السامية.. فإن الحب ينم عن شعور مبهم بضرورة التكمل والعيش عيشاً أوسع ، وفي حالة من الخصوبة أوفر ، بعيداً عن المطالب الخسيسة..

يقول «جيو» : إن الفن يرجع القسم الأعظم منه إلى الحب.. وهذا يدل على أنه من أصل الرغائب للذات الإنسانية.. ونرى أن محاولة الفلاسفة التمييز بين الشعور بالجمال وبين الغريزة التناسلية واستحالاتها، وتظهر لنا نامجة من نظر سطحى..

فالحب الجنسى بكل ما يحتمله جدير بأن يمثل في مقدمة الشعور بالجمال بدون اللجوء إلى تجريده من لوازمه المشروعة.. لأنه على حالته الفطرية يعتبر نموذجاً للإمتزاج بين الشعور الشخصى، والشعور الإجتماعى، فهو يظهر الفرد في حالة عمله لذاته عاملاً لعموم نوعه..

وجميع الفلاسفة من تلامذة (كانت) و «سبنسر) يجعلون حداً فاصلاً بين الإحساس بالجمال وبين كل رغيبة شخصية حيوية، معتبرين أن الرغيبة من حب الذات، تنزيها للشعور الخالص بالجمال، وفاتهم أن كل رغيبة دنيا في هذه الحياة تنتهى بالتحليل إلى رغيبة عليا.. وهذه المتعة الجنسية التي تعتبر شخصية محضة، تصبح في آخر تخليل ذات أغراض اجتماعية.

ولا يجوز اعتبار الإعجاب بأى شئ هزلاً لأنه يصحب دائماً حكماً أدبياً فنحن نميل أن نكون أحسن مما نحن عليه كلما أعجبنا بشئ.. فنستطيع بذلك أن نتكمل ونأتى أعمالاً كنا نعجز عنها، فإن الروح من عادتها أن ترتفع إلى مستوى ما تعجب به.

في أول حالات الشعور بالجمال لدى الكائنات المنحطة نجد ذلك الشعور عندها

غليظاً وحشياً، ولا يصادف بيئة عقلية، وأدبية يستطيع أن يمتد فيها ويتضاعف .. فعند الحيوانات لا يتميز اللذيذ عن الجميل..

والمتوحشون لا يرتفعون كثيراً عن الحيوانات في هذا الجال، ولكنا باعتدادنا بنظرية التطور نستطيع أن نتخيل دوراً ثالثاً للشعور بالجمال.. وفيه تتحد العناصر الحساسة فينا بعناصر عقلية وأدبية .. فيكون الإحساس بالجمال ليست ثمرته توفية حاجة عضوية فقط، ولكن توفية الحاجات الأدبية كلها.. ثم يمتد هذا الشعور على النوع كله .. وإذ ذاك يتوحد الجمال والوجود في نظرنا..

ونحن واصلون إلى هذه الدرجة لا محالة متى اتسعت ضمائرنا، وفهمنا تناسق نواحى الحياة ووحدتها .. هذا يمكن أن يعتبر حلماً الآن، أو مثلاً أعلى قد لا يتحقق كله، ولكن الفن الجدير بإسمه يعطينا ذوقاً منه وشعوراً به من الآن.

ويجب على الفن أيضاً في كل ما يمثله ويحييه أن يرفع الجمال، ويعطى كل شئ يتلذذ به الطابع المقدس للجمال الصحيح.

وذكر «جيو» في كتابه الثاني عن الفن بأن فكرة الإجتماع موجودة في صميم الفن ذاته.. وأن كل شعور أرقى بالجمال هو شعور ذو طابع اجتماعي في حقيقته .. وأن الفن مع محافظته على استقلاله يقوم على تلك الحالة بحكم جوهره نفسه مرتبطاً بالأخلاق وبالدين الحق.. وهذه جهة لا يمكن نكران طرافتها.. وقيمتها الفلسفية..

### ويقول (جيو) :

إن جيلنا الحاضر الذى فيه القلق الإجتماعي آخذ في الظهور والتفاقم حتى في عالم الفن، فقد غلب عليه. أما المذهب الواقعي المتطرف أو الأدب، الصادر من المعتوهين والهيستيريين والإباحيين ـ وبعبارة أوجز أعداء الإحتماع.

### الخلاصة:

إن الفن أنزه مظهر وأصفاه للحياة الفردية والإجتماعية .. ومنابعه الحقيقية هي المنابع الصميمة للحياة نفسها .. ففي اليوم الذي يؤتي هذا الإدراك، لحقيقة الفن ثمراته، بدل هذا الأدب المريض المختل الإجتماع في أصوله ونتائجه، سيكون لدينا أدب حافل بالحياة والقوة وصالح لمساعدة ناموس التطور .. لا مُفْضِ إلى انحلال الحياة الإجتماعية كما هو حاصل اليوم..

# رأينا في مذهب الفيلسوف «جيو» :

إن «جيو» كما يرى قراؤنا قد حلَّق بمذهبه عن الفن والجمال في جو عالٍ من النظر والإستدلال.. وصل به ما كان قد انقطع من مذاهب الفلاسفة الأقدمين وكبار المتصوفين.. ولكنه وصل إلى ما وصل إليه لا من طريق الفكر والخيال .. ولا من طريق الرياضة والمجاهدات النفسية، ولكن من طريق التحليلات الفلسفية والعملية، وعلى أسلوب من التمحيص يرتضيه أشد أنصار المادية من المعاصرين..

نعم إن «جيو» لا يقول كما قال أولئك الرجال بوجود عالم علوى للجمال المحض تنزل منه الإنسان، وانطبعت صورته في قلبه. فهو لا يفتأ يمت إليه، ويحاول محاكاته بما أوتيه من قوة على العمل وقدرة على التقليد..

فلم يبرح «جيو» مجال الفلسفة الوضعية.. ولم يتجاوز حدود المادة إلى عالم أرفع منها.. ولم يشتغل بشئون الملأ الأعلى على الشئون الأرضية الصرفة، فوصل إلى ثمرات من الفلسفة والعلم يستطيع الدفاع عنها ضد كل نقد يوجه إليه غير متجاوز حدود المقررات المعروفة حتى في حيز المادية المتطرفة..

جعل جيو (الحياة) نفسها مصدراً للفن وللشعور بالجمال وللأخلاق والدين، وقرر أنها تنطوى على أصل طبيعي من صفاته الإنتشار، والخصب، والسمو..

وهذا تقرير لا يستطيع أشد المذاهب المادية غُلواً أن يهدمه، فإنها كلها تعترف

بوجود الحياة وأن كانت لا تعتقد بأن بها أصلاً عاماً أزلياً .. ولا تنكر أن الحياة مصدر لكل جميل وسام في هذا الوجود .. فاستفاد (جيو) من الإعتراف العام بهذا الأصل، وشرع بلباقة وعبقرية نادرة في إحالة ثمرات الجهود الإنسانية الى مقاصد سامية ذات غايات إجتماعية تناسب كرامة الإنسانية وتماشيها في أغراضها القصية .. وإن ظهرت هذه الثمرات في أدوارها الأولى غير متوخية وجهة عامة، وذات أرضية محضية..

فبعد أن كان المعاصرون ينظرون إلى الفنون كلاً على حدة، ويتلمسون لمناشئها من النفوس عللاً شخصية، وينظرون إلى أصل الشعور بالجمال نظراً سطحياً مقطوع الصلة بنظام الوجود وترابط أجزائه، استطاع «جيو» أن يجد لهذه الخصائص الفطرية للإنسان معنى أسمى من المعنى الذى اتفق الناظرون عليه إلى الآن.

فبين أن لجميع هذه الخصائص مصدراً واحداً هو الحياة، وغاية مشتركة هي جمع الإنسانية في حظيرة واحدة من التكافل والإجتماع .. ودفعها إلى نهاية واحدة هي الوصول إلى أرقى المعقولات في الدين والفن والجمال..

وإذا كانت حلول مسألة الفن والجمال على النحو الذى دحضه «جيو» قد ولدت جيلاً من الكتاب أكثرهم معتوهون وهيستيريون وإباحيون، استخدموا تلك الحلول فى الحط من قيمة الإنسانية وتسميم قلوب الناشئين، فإن حلها على مذهب «جيو» القائم على أدق التحليلات الفلسفية والعلمية سيولد جيلا آخر من الكتاب أقوياء النفوس والعقول وعلى جانب عظيم من نبالة المقاصد وكرامة الغايات، يوجهون الناس وجهة الخير المحض والكمال، ويحاولون الجمع بينهم على أجل الأغراض، وأرفع النهايات..



# \* الحياة جميلة \*

«إنما الجمال وضاءة الفن الإلهي، أشاعه الله في الأرض والسماء، وهيأ المدارك للإستغراق فيه، والإستمتاع به»..

♦ أحمد حسن الزيات ♦



# أحمد حسن الزيات «صاحب الرسالة الثقافية» (١٣٠٨-١٣٨٨هـ = ١٨٨٥-١٣٠٢)

| 🗖 أحمد حسن الزيات                                                      |
|------------------------------------------------------------------------|
| 🗖 ولد في يوم الخميس (١٦ جمادي الآخر عام ١٣٠٢ هـ ـ الموافق              |
| ۲ أبريل سنة ۱۸۸۵م) بكفر «دميرة» مركز «طلخا» بمحافظة                    |
| «الدقهلية»                                                             |
| 🗖 حفظ القرآن الكريم، وهو في العاشرة من عمره (١٨٩٥م)                    |
| □ ساهم في تخرير صحيفة «الجريدة» التي أصدرها أستاذ الجيل «أحمد لطفي     |
| السيد» في (٩ مارس ١٩٠٧)                                                |
| درس مادة اللغة العربية بمدرسة «الفرير» من سنة (١٩٠٧ حتى                |
| (1918                                                                  |
| □ حصل على ليسانس الآداب من الجامعة المصرية «جامعة القاهرة»             |
| (۲۱۹۱).                                                                |
| 🗖 في عام (١٩١٤) عمل بالمدارس التي أنشأها «عبد العزيز جاويش»            |
| وظل بها حتى عام (١٩٢٢).                                                |
| 🗖 حصل على ليسانس الحقوق من جامعة باريس سنة (١٩٢٥)                      |
| عين رئيساً للقسم العربي بالجامعة الأمريكية سنة (١٩٢٩)                  |
| □ سافر إلى العراق أستاذا لدار المعلمين العالمية ببغداد من عام ١٩٢٩ حتى |
| (١٩٣٢                                                                  |
|                                                                        |

| _                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>کان من أعضاء المجمع العلمي العربي في دمشق</li> </ul>          |
| ☐ أسس مجلة «الرسالة» في (١٥ يناير ١٩٣٣) التي احتجبت في (٢٣             |
| فبراير ١٩٥٣)، وعادت تحت إشراف وزارة الثقافة والإرشاد القومي            |
| (١٩٦٣)                                                                 |
| 🗖 أسس مجلة «الرواية» في (۱/۹۲۷/۹)                                      |
| 🗖 كان عضواً في مجمع الخالدين                                           |
| عضو مجمع اللغة العربية في (٢٣ مايو ١٩٤٩)                               |
| 🗖 كان رئيس تخرير مجلة الأزهر سنة (١٩٥٣)                                |
| ☐ نال جائزة الدولة عام (١٩٥٣) عن كتاب «تاريخ الأدب العربي»             |
| ☐ عين عضو في لجنة جوائز الدولة التقديرية في الفنون والآداب في ١٠ يتايو |
| سنة (۱۹۲۲).                                                            |
| 🗖 فاز بجائزة الدولة التقديرية في الآداب في (ديسمبر عام ١٩٦٢)           |
| 🗖 عين عضو بالمجلس الأعلى للفنون في ( <b>أكتوبر ١٩٦٣)</b>               |
| ☐ في عام (١٩٦٩) أطلق اسمه على مدرسة «دميرة» الإعدادية بطلخا            |
| تخليدا لذكراه.                                                         |
| □ توفى يوم الخميس (١٥ ربيع الأول عام ١٣٨٨ هـ _ الموافق ١٣              |
| یونیة سنة ۱۹۲۸)                                                        |
| من مؤلفاته :                                                           |

١- (الخلاصة الوفية في تاريخ أدب اللغة العربية): ألفه في شبابه.

٢ ـ (العراق كما عرفته) : احترق هذا الكتاب قبل نشره، وصنفه في العراق.

- ٣\_ (تاريخ الأدب): سنة (١٩١٦).
- ٤- (آلام فرتر): ترجمه عن شاعر ألمانيا (يوهان وولفجانج جوته) سنة
   ١٩١٩).
  - ٥ . (رفائيل) ترجمه عن الشاعر الفرنسي (الامرتين) سنة (١٩٢٥).
    - ٣- دفي أصول الأدب»: سنة (١٩٢٨).
    - ٧\_ «مختارات من الأدب الفرنسي»: سنة (١٩٥٢).
      - الم. **(وحى الرسالة)** : سنة (١٩٥٣).
      - ٩\_ دفي ضوء الرسالة»: سنة (١٩٥٥).
      - ١٠ (دفاع عن البلاغة): سنة (١٩٥٦).
        - ١١ «في ضوء القمر»: سنة (١٩٦٢).
- 11\_ «محاضرات في الفلسفة»: اشترك في ترجمته لمؤلفه: «أندريه لالاند) الفرنسي.
  - 17\_ «عبقرية الإسلام» : كان يعده للطبع .
  - ١٤ ـ (ذكرياتي .. في الطفولة والشبيبة) ..
  - للسيد جمال الألوسي كتاب: «أدب الزيات في العراق» ؟.



## □ الحياة جميلة □

## ♦ أحمد حسن الزيات ♦

الحياة: جميلة، وما يشوه جمالها غير هذا الحيوان المسمى بالإنسان! لم يعش فيها كما تعيش سائر الأنواع على رسم الفطرة وهدي الطبيعة ووحى الله، وإنما عاش على قوانين من وضعه استمدها من أثرته وكبريائه وهواه، فكان شراً على نفسه وحرباً على غيره..

ربما اقتتل الوحش والوحش، أو الطير والطير في سبيل القوت أو الأنثى، ولكنه اقتتال الساعة لا يسبقه تدبير، ولايصحبه حقد ولا تلحقه جريرة..

أما الإنسان فهو كدر السلام وقذى الحياة، أحيا لنفسه بفضل ذاكرته ما ضياً يحفظ الثأر، وخلق لنفسه بفضل بصيرته مستقبلاً يحمل الخوف، فكان حاضره قتالاً مستمراً لا ينقطع ولا يفتر، إما دركاً لثأر الأمس الذى يذكره، وإما كسباً لقوت اليوم الذى يتبصره، وإما درءاً لخوف الغد الذى يتصوره..

#### ete ete ete

الحياة: جميلة، وأجمل منها الحي الذي يدرك هذا الجمال ويتذوقه ويستوعبه ويكتسبه..

فالطائر أجمل من الروض، لأنه عرف كيف ينقل ألوانه على ريشه، ويجمع ألحانه في صوته..

والأسد أجمل من الغابة، لأنه استطاع أن يجعل رهبتها حية في رهبته، وعظمتها ماثلة في عظمته..

والجمل أجمل من الصحراء لأنه اندمج فيها، فصير جبلها في هيكله، وصور رملها على أديمه..

والحوت أجمل من البحر لأنه قطعة من الحياة صيغت من لين مائه وشدة موجه وسرعة تياره..

وكأنما يدرك الطبيعة ويسايرها ويتأثر بها كل شئ من ناطق وصامت إلا هذا الإنسان، فقد خرج عن سنة الله في خلقه حتى اختصه بالأنبياء والرسل والمدارس والكتب! وهيهات أن يدخل النور عين الضرير، وأن يبلغ الصوت أُذُن الأصم..

#### \*\*\*

الحياة: جميلة.. وليس جمالها مقصوراً على قوم دون قوم، ولا على طبقة دون طبقة..

إنما الجمال وضاءة الفن الإلهي، أشاعه الله في الأرض والسماء، وهيأ المدارك للاستغراق فيه والاستمتاع به..

فمن كان ذا سمع وبصر وقلب، وجده في كل منظر، وأحسه في كل حالة.. فهؤلاء الذين يمرون عليه وهم معرضون عنه. قد فسدت فيهم طبيعة الحياة، وتبلّدت فيهم ملكة الحس، فانقطع ما بينهم وبين الوجود الحق والوجدان الصحيح..

إن الجمال وسيلة الطبيعة لحفظ الحياة وبقاء النوع مجمع به ما شَتَّ .. وتؤلف به ما نفر.. وهوبعد ذلك سرور النفس ونور القلب وسلام الروح..

فمن تملاه في صوره الحسية والمعنوية في الكون كان له منه في كل زمان شباب وفي كل مكان ربيع..

### \*\*

الحياة جميلة: ومظهر الشعور بجمالها المرح والبهجة.. فأينما تر الخمود والكآبة. تر الشعور الذي أدركه الكلال أو أصدأه القبح أو أفسده الشر، فيموت فيه الوعي، أو ينعكس فيه الجمال، أو ينقلب فيه الخير..

فالجمال في الطبيعة لابد أن يجاوبه جمال في النفس.. والصفاء في العيش لابد أن يعاله صفاء في القلب..

ومن هنا.. استسر الجمال والصفو على ذوى الحس المظلم والضمير الخامد.

كن جميلاً تُرَ الجمال في كل شئ حتى في الدمامة..

ومتى امتلأت قواك المدركة بمفاتنه ومباهجه حلى الوجود فى صدرك، وساغ المر فى فمك، وسعيت إلى مجال الجمال فى النيل والجزيرة والريف، فشدوت مع الطير، وطرت مع الفراش، وسبحت مع السمك، واستطعت أن تطاول الأغنياء فى العز وتشآهم فى الغبطة وتقول لهم: إن السعادة بالجمال أضعاف السعادة بالمال.. والمال لكم فجدواه عليكم، ولكن الجمال لله فجدواه على الناس..

#### \*\*\*

الحياة جميلة، وأنت يا ابن الحياة وارث هذا الجمال.. فَلَمَ تزوى عنه وجهك وترسل عينيك بالحسد والحقد إلى المترفين الخافضين وهم يتلهون بالقنص أو يترحلقون على الجليد، أو يتمتعون بالسياحة ؟..

إن في القاهرة وضواحيها من الجمال المبذول والنعيم المشاع ما يكفكف ثورتك على الغني، ويلطف سخطك على الحياة..

وهذا هو النيل الجميل يجرى بين ضفافه السحر، ويخطر على سواحله الفتون، فمن الذى يمنع جمهرة الشعب أن تداعب أمواجه بالمجاديف، وتشق عبابه بالزوارق، وتقيم على شاطئيه مهرجانات السباق ومسارح اللهو؟..

إنك لتمر على النيل في أى ساعة شئت من النهار أو الليل، فتحسبه من السكون المخيم على شاطئه ومائه يجرى في مجاهل الأرض.. ولولا أن عليه جسوراً لا مناص من عبورها إلى الشاطئ الغربي لماذكره القاهريون إلا كما يذكرون المقطم..

إن حياة الكسل والرخاوة والخمود والانقباض التي نحياها ألقت من ظلالها الباردة على النيل والجزيرة، فجعلت النيل في ركود المستنقع، والحدائق في سكون المقبرة.. ولذلك ترى الناس يمشون على جنباته أو بين جنباته مطرقين صامتين كأنهم في مجال التأمل أو في مقام العبرة..

#### \*\*\*

الحياة: جميلة ولكن جمالها يقتضى أن يكون لنا زعماء للهو يصححون إدراكنا للحياة، ويرهفون أذواقنا للجمال، ويهيئون قلوبنا للسرور، ويشغلون أوقات فراغنا بالمسابقات الرياضية، والمهرجانات الوطنية، والسياحات النهرية، والملاهى الفنية، والمواكب الشعبية..

\*\*\*

#### 11

# التعريف بمعنى الجمال



«كأنى بمعنى الجمال يريد أن يتقدم إلى النفوس بذاته، خالصاً منزهاً مما عداه، خالياً من الشوائب واللواحق.. وقد يجتمع الجميل والنافع ويلتقيان، كما لو رأيت لوحاً زيتياً، بهرتك ألوانه، وخلبتك روائعه، وجذبتك مغازيه ومعانيه»..

🕸 د. منصور فهمي 🏶



# د. منصور فهمى «أحد رواد عصر التنوير» (۱۳۰۳\_۱۳۷۸ هـ = ۱۸۸٦ –۱۹۵۹)

| 🗖 منصور فهمي بن على فهمي بن عبد المتعال ــ من «آل البقلي»                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| 🗖 ولد في يوم الأحد (١١ ربيع الآخر ١٣٠٣هـ ــ الموافق ١٧ يناير سنة              |
| ١٨٨٦م) في قرية «شرنقاش» بمركز «طلخا» بمحافظة «المنصورة» بمصر                  |
| 🗖 تلقى علومه الأولية في مدرسة المنصورة الابتدائية                             |
| 🗖 حصل على الثانوية في مدرسة فرنسية حرة بالقاهرة سنة (١٩٠٦)                    |
| 🗖 إلتحق بمدرسة الحقوق ثم بالجامعة المصرية بعد ذلك                             |
| 🗖 سنة (۱۹۰۸) سافر مبعوثاً إلى جامعة باريس لدراسة الفلسفة، حيث قضى             |
| هناك ٥ سنوات حصل خلالها على الدكتوراه، وكانت عن : «مركز المرأة                |
| فى الإسلام»                                                                   |
| 🗀 في عام (١٩١٠) نال دبلوم الدراسات العليا                                     |
| <ul> <li>حصل على عدة دبلومات في علم الجنين، وعلم وظائف الأعضاء سنة</li> </ul> |
| (۱۹۱۲)                                                                        |
| 🗖 أيضاً في عام (١٩١٣) أسند إليه مجلس الجامعة كرسي تاريخ المذاهب               |
| الفلسفية                                                                      |
| 🗖 بدأ یکتب خواطره فی (۱۲ <b>یولیه ۱۹۱</b> ۵)، وانتهی منها فی ینایر عام        |
| (۱۹۳۰)                                                                        |
| کان عمیداً لکلیة الآداب، وأستاذاً للفلسفة بها سنة (۱۹۳٤)                      |
| 🗖 كان سكريتراً للمجمع اللغوى وكاتباً للسر من عام (١٩٣٤) حتى وفاتا             |
| عام (۱۹۵۹)                                                                    |
|                                                                               |

- □ عضو المجمع اللغوى سنة (١٩٣٥)..
  □ عين مديراً لدار الكتب المصرية سنة (١٩٣٦)..
  □ رشح لمنصب وكيل وزارة المعارف المساعد سنة (١٩٤٠)..
  □ عين مديراً لجامعة فاروق بالأسكندرية في ديسمبر (١٩٤٤)..
  □ تعاقدت حكومة (سوريا) معه على أن يكون مديراً للجامعة السورية سنة (١٩٤٦).
- □ منحت له ميدالية «الهلال الأحمر» العراقى، تقديراً للجهود التى بذلتها جمعية (جمعية الهلال الأحمز) لمنكوبى الفيضان في العراق عام (١٩٤٦)..
  - 🗖 في ٢٤ يناير (١٩٤٦) أحيل إلى المعاش..
- □ توفى يوم الخميس (١٦ رمضان عام ١٣٧٨ هـ ـ الموافق ٢٦ مارس سنة ١٩٥٩) على باب المجمع اللغوى المصرى بالقاهرة..

### من مؤلفاته:

- ١- (خطرات نفس) وهي الخواطر التي بدأ كتابتها سنة (١٩١٥).
  - ٢\_ (محاضرات عن مي زيادة) سنة (١٩٤٥).
  - ٣ . «قراء وأميون» أثبت فيه أن اللغة العربية واسعة الآفاق...
- ٤\_ «هرمان ودورثى» رواية ترجمها عن الشاعر الألمانى «يوهان وولفجانج جوته»..
  - ٥- «تعليم الأطفال وذكائهم» ترجمة عن الفرنسية

### مقالات كان ينوى إصدارها:

- ١ ـ «المصادر والأصول» ..
- ٢- « حطرات نفس» جزء ثان..

## □ التعريف بمعنى الجمال □

د. منصور فهمی الله

فى القديم الغابر، ومنذ صور الله الإنسان، وأودعه الحواس، وأقر فيه العقل والتفكير، هيأه لأن يُقْبِل على كل جميل يقدره، ويُدْبِرْ عن كل قبيح ينفره، ذلك هو الطبع المستقيم والذوق السليم، وتلك هى فطرة الله وسنته .. ولن مجد لِسُنّةِ الله تبديلاً..

على أن الناس فى بدوهم وحضرهم، ومنذ غابرهم وحاضرهم، قد يختلفون فى تقدير الجمال والقبح، ويتباينون فى إدارك معانيه، وذلك تبعاً لتأثير بيئاتهم وأحوالهم، وبجاربهم، وعقائدهم، وثقافاتهم، وعاداتهم..

وأنه مهما يكن بينهم من اختلاف في أحاسيسهم نحو الماديات، أو في أحكامهم العقلية على مظاهر الجمال والقبح، فإن لهم حظاً مشتركاً يجمعهم في أصول الجمال..

ولقد يختلف الناس في أساليب تفكيرهم، وأنواع معارفهم وعلومهم وأقدارها، كما يختلفون في فهم مقاييس الخير والشر واصطناعها، ومع ذلك فلهم أصول كلية متشابهة في المنطق، وقواعد التفكير، ولهم معالم مرعية يترسمونها في السلوك والأخلاق..وعلى ذلك، فقد يظفر المفكرون بأصول جامعة لتذوق معنى الجمال.. تسكن النفوس إليها، ويهتدى بها..

قالوا قديماً : (إن الله جميل يحب الجمال) ..

وبذلك أسندوا هذا الوصف لواجد الوجود، والمصدر الأول لكل موجود فكأن الله قد يتجلى في بعض صفاته الرفيعة من طريق كل شئ يبدو للإنسان، شائقاً، رائعاً، بديعاً..

ولعل الكثير من الناس حين يرددون هذه الكلمة الجامعة القصيرة على ألسنتهم في مختلف المناسبات، قد لا يدركون معها كل ما تشمله من المعانى، على نحو ما يدرك المفكر المتعمق، والعالم المدقق..

لكن حسب من يرددها عند أية مناسبة تواتيه.. أنه يشعر في قرارة نفسه بهزة ربانية شائقة إذا نظر إلى مرئى محسوس يعجبه، أو إذا ألقى سمعه للحن يطربه، أو إذا علق \_ وجدانه وإرادته بعمل يستوجبه ويحمده ويمجده..

ولعل من يتأثر حينفذ بما قد أعجبه أو أطربه أو حمده واستوجبه قد يسائل نفسه:

\_ ماكنه ما ينجلى من الجمال فى الصورة التى أعجبه جمالها، أو فى النغمة التى أطربه وقعها، أو فى العمل الممجد المحمود؟.. حقاً ليس كل شئ تراه وتحسه يروقك ويعجبك، وليس أى صوت تسمعه يشجيك ويطربك، وليس أى عمل تقوم به \_ أو يقوم به غيرك \_ موضعاً للتحميد والتمجيد.

ومن ثُمَّ قد يقول الإنسان لنفسه: إن ذلك الإعجاب والإطراب والحمد إنما كان أثراً للجمال .. فما هو إذن هذا الجمال؟ وما هي حدوده؟..

ولكى نيسر تحديد الجمال، يجدر بنا أن ننظر إليه فى مختلف الأشياء التى يبدو فيها، ومن مختلف وجهات نظر الناس لهذه الأشياء، حين يلوح الجمال فى تضاعيفها، ويلحق ركبه ومعانيه توابع أخرى قد تتصل طلعتها بطلعته: كمعانى الخير والحق، ومعانى المنفعة التى طالما اتصلت أو التبست بمعنى الجمال والتصقت به التصاقا...

يقف أحدنا على شاطئ النيل فى فيضانه الخيف، فيروقه منظر السفن الجاريات، والماء المتدفق المنهمر، والأمواج المتلاحقة، والمجرى المرتفع.. وقد يستغرق ذلك الناظر فيما نخس نفسه من فيض النشوة والسرور، على حين يقف مهندس الرى المسئول مبلبل الخاطر، يشغل عقله أخطار الفيضان، وما يخشى من هذا الطغيان، فيسوق هذا

المنظر نفسه إلى نفس المهندس هولا وكآبة ورعباً .. فباختلاف وجهتى النظر لشئ واحد يختلف شعوران متغايران أحدهما : أنست به النفس، والآخر: ضاقت به الصدور..

وقد ينظر أحدنا في الشتاء إلى مصطلى يتدفأ به المقرور، تشتعل فيه النار ويتحرك لهيبها في تموجاته الذهبية المتشابكة، فتلذ له صورة الجمال البادى في تموج اللهب وثورانه وجريانه، فيتأمل مستغرقاً في لذاذة ذلك المنظر الأخاذ.. على حين أن شخصاً آخر يقرب من الدفء ليغنم لذة الحرارة السارية في أوصاله، من غير أن يشغله جمال المنظر وتموج اللهب..

وقد يطيب لأحدنا أن ينظر إلى فراشة زاهية الألوان، تدور حول زهرة أو ثمرة فى حديقة غناء، أو إلى طائر يتنقل بين الأغصان، ويشدو بين الأفنان.. فى حين أن البستانى الخبير ربما ينظر إلى تلك الفراشة فى حركاتها وسكناتها، وإلى ذلك الطائر فى تنقله وشدوه، نظرة المكتئب والمرتاب، أو نظرة المستبشر المغتبط، عندما يلوح له فى تلك الرقصات وفى تلك التنقلات ضر للأزهار، أو خير للثمار.

وقد ينظر رب الأسرة وعائلها المجدود المحدود الثروة والموارد، إلى ثوب فتاته العروس مزركشاً بألوان ولواحق، فيتبرم بما كلفه ذلك الثوب من ماله ورزق عياله، في حين لا ترى الفتاة ولا يرى «عريسها» من ذلك الثوب إلا متعة النفس، بما فيه من زخرف وجمال.

ومن ثُمَّ قد تنتزع نظراتنا من الأشياء المحيطة بنا، سحر جمالها مجرداً منفكاً عما يلاحق هذا الجمال من منافع أو أضرار، ومن فوائد أو أخطار..

فكأنى بمعنى الجمال يريد أن يتقدم إلى النفوس بذاته، خالصاً منزها عما عداه، خالياً من الشوائب واللواحق، ولكن قد يجتمع الجميل والنافع ويلتقيان، كما لو رأيت لوحاً زيتياً بهرتك ألوانه، وخلبتك روائعه، وجذبتك مغازيه ومعانيه.. أو زهرية

شاقك شكلها ودقة قالبها، فعمدت إلى إقتناء اللوح وشراء الوعاء، لتنتفع بهما فى تزيين حجرتك، ومجميل مكتبك .. فهل كان انتفاعك بهما للتجميل والتزيين هو الباعث الأول والدافع الرئيسي لاقتنائهما ، أو أن ـ تقديرك لما فيهما من جمال هو أول ما أغراك ودفعك، ثم أتى الانتفاع بعد حسك بالحسن وشعورك بالجمال؟..

إلا أن معنى الجمال كان هو المقدم والباعث الأكبر.. ليست المنفعة هي التي تولد عنها الجمال، وإنما هو الجمال الذي أرادك على أن تقتنى ما اقتنيت وتستخدم ما استخدمت ، ثم تنتفع بعد ذلك بإحساس التجميل والتزيين..

إن الجمال له أسلوبه الخاص المتميز في أن يتقدم إلى النفس، يباغتها بذاته قبل أن يباغتها بداته قبل أن يباغتها بما يتخلف عنه أو يتصل به من الأسباب الأخرى، فمقدار الحرص على الجمال لذاته دون مخلفاته ومعقباته يكون أثره فعالاً في النفس عميقاً، ووقعه عزيزاً عندها لذيذاً لديها..

وكذلك للجمال أثره في النفس بما يميزه عن أثره سواء من المعاني، فأثر الشيع النافع كثيراً ما يدعو المنتفع إلى رغبة الاقتناء والاستخدام والاستهلاك..

#### \*\*\*

أما الأثر الذى يحدث عن الشئ الجميل: فكثيراً ما يتبرأ من قيود التملك والاستخدام، فقد يتمتع أحدنا بامتزاج الأضواء وألوانها المختلفة في وقت الأصيل على سفح المقطم، وقد يتمتع بالشمس الغاربة وألوان الشفق حينما يتدلى قرص الشمس ويغوص في البحر الخضم.

على أنه لا يمر بخاطر المرء أن تكون هذه الأضواء المتموجة على شرفات الربى، أو تلك الشمس الغائصة بين أمواج البحار مما تملكه أو نستهلكه، ولكن نتمنى لو امتد هذا المنظر أو ذاك طويلاً، ليمد في متعتنا دون أن يبيد، فكأن معنى الجمال يتصل بمعنى الحرية والبقاء والخلود.. أما معنى المنفعة، فيتصل بالملكية والاستخدام والقيود.

وكذلك قد يختلف الجميل عن النافع في الوسائل الذهنية التي تكتشف معنى الجميل وتحدد معنى النافع.. فمعنى النافع يحتاج إلى التفكير والقياس والمقارنة بالنسبة للأغراض والغايات التي نتطلع إليها.. وأما معنى الجمال فإنه يصل إلى نفسك دون تفكير أو تقدير أو تدبير..

وكذلك يتميز معنى الجمال عن معنى الحق أو معنى الخير، ولا أريد التفصيل.. فإذا شئنا أن نحدد الجمال، ونستخرج له تعريفاً مجملاً مما قدمنا من الأمثلة والإشارات فهو على الجملة: معنى ربانى يعلو بجناحى الحرية والاستقلال عن كل علاقة..

فهو فى نفسه غاية ، وهو يبدو فى الشئ المحدود، وفى الشكل المحسوس ليمثل حدى الوجود فى المقيد المحدود، والمطلق الممدود، والمرئى والخفى، والمادة والروح، والصورة والمعنى، فهو شعاع ربانى يتصل بالمعانى العليا، وبأصل الأصول، الذى هو روح كل شئ وبارئ كل شئ، والله جميل يحب الجمال..



- VI

# ₩ الجمال في الموسيقي ₩

«إنما الجمال في الموسيقي، كما في بقية الفنون الجميلة.. موطنه: النفس.. وقراره: الروح.. وأداته: التجارب المتصلة بهذه الناحية»..

د. محمود أحمد الحفني \*



# د. محمود أحمد الحفنى «أول مصرى درس علم الموسيقى» (١٣٠٣\_١٣٩٣هـ = ١٨٨٦-١٩٧٣م)

| <b>'</b>                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 🗖 د. محمود أحمد الحفني                                                                   |
| <ul> <li>□ ولد يوم الأربعاء (العاشر من رجب عام ١٣٠٣ هـ ـ الموافق ١٤</li> </ul>           |
| <b>ابریل سنة ۱۸۸۲م)</b> بمیت غمر                                                         |
| 🗖 فني موسيقي أكاديمي                                                                     |
| 🗖 دكتوراه في الموسيقي من جامعة برلين عام (١٩٣٠)                                          |
| ☐ عمل مفتشآ للموسيقي عام (١٩٣٠) بوزارة المعارف                                           |
| □ ثم مديراً للمعهد العالى للموسيقي المسرحية                                              |
| شم مشرفاً على الموسيقى بالإذاعة سنة (١٩٥٣)                                               |
| شم مستشار الجامعة العربية لشئون الموسيقى عام (١٩٥٤)                                      |
| 🗖 ثم عميد المعهد العالى للباليه                                                          |
| 🗖 ثم رئيساً لمجمع الموسيقي العربية                                                       |
| <ul> <li>تصل مؤلفاته إلى حوالى الخمسين كتاباً باللغة العربية والألمانية أهمها</li> </ul> |
| «موسيقي القدماء المصريين»                                                                |
| لموسيقي الكبير»                                                                          |
| ☐ له عدة تراجم عن: (سيد درويش)، (سلامة حجازى»، (بيتهوفن»                                 |
| «موتسارت»                                                                                |
| □ ساعد في نشر عدد من المخطوطات الموسيقية مثل «رسائل الكندى»                              |
| وكتاب « <b>الموسيقى»</b> للفارابي                                                        |
|                                                                                          |

- ☐ آخر أعماله كانت (تاريخ الآلات الموسيقية)..
- الله الموسيقية المرسى الموسيقى والفنانين... موسيقية المرسيقية المرسى الموسيقى والفنانين..
  - 🗖 قام بتنظيم أول مؤتمر دولي (١٩٣٢).
  - 🗖 أصدر أول مجلة موسيقية عربية (١٩٣٥)، وهي مجلة الموسيقي 🕟
    - □ شارك في تأسيس معهد الموسيقي بليبيا والكويت..
  - 🗖 في عام (١٩٢٠) سافر إلى ألمانيا لدراسة الطب، ولكنه تركها إلى الفن.
- □ توفى يوم الخميس (٢٥ صغر عام ١٣٩٣ هـ ــ الموافق ٢٩ مارس سنة ١٩٧٣م).

### من مؤلفاته:

- 1\_ الكوميدى الحديث (المجموعة الأولى من أزجاله المسرحية) طبع بالقاهرة سنة (١٩١٧).
  - ٧\_ «أشهر مشاهير الموسيقي الغربية» طبع برلين سنة (١٩٢٣)..
- ٣\_ (رسالة الكندى في خبر تأليف الألحان».. طبع ليبزج سنة (١٩٣١)..
  - ٤\_ (ابن سينا وتصانيفه الموسيقية) طبع برلين سنة (١٩٣١)..
  - ٥\_ (دراسة القانون) (مع مصطفى رضا) طبع القاهرة سنة (١٩٣٤)..
  - ٦\_ مجلة (الموسيقي) (١٤ عدداً) طبع القاهرة سنة (١٩٣٥–١٩٣٦)..
    - ٧\_ (موسيقى قدماء المصريين) طبع القاهرة سنة (١٩٣٦)..
    - ٨ـ (صورة التاريخ الموسيقي) طبع المساحة بالقاهرة سنة (١٩٣٧).

```
الطبعة الأولى سنة (١٩٣٧)

الطبعة الثانية سنة (١٩٣٩)

الطبعة الثالثة سنة (١٩٤٦)

الطبعة الرابعة سنة (١٩٥٤)

الطبعة الخامسة سنة (١٩٥٩)

الطبعة السادسة سنة (١٩٥٩)
```

- ٩\_ الموسيقى النظرية ( مكتبة النهضة المصرية) ..
- ١- «موتسارت» (قصة الطفل المعجزة والموسيقي العبقري).. القاهرة الطبعة الأولى سنة (١٩٥٢)..
- ١١\_ (المجلة الموسيقية) (١٣٧ عدداً).. طبع القاهرة سنة (١٩٣٦\_ ١٩٤١)..
  - ۱۲ ـ «الموسيقي في كلمات» طبع القاهرة سنة (۱۹٤٣)..
- 17- (بيتهوفن) القاهرة الطبعة الأولى سنة (١٩٤٤) والطبعة الثانية سنة (١٩٥٤).
  - ١٤- «تبسيط ودراسة الموسيقي» طبع القاهرة (١٩٤٥)..
- ١٥ (الطبعة الثانية الفلام) القاهرة الطبعة الأولى سنة (١٩٤٥) والطبعة الثانية (١٩٤٦).
- ۱۲ـ «مجلة الموسيقى والمسرح »(٤٨ عـدداً).. طبع القـاهرة (١٩٤٧ ١٩٥١).
- ۱۷ (أعلام الغرب) (من سلسلة التاريخ الموسيقي).. الطبعة الأولى سنة (١٩٦٣)، والطبعة الثانية سنة (١٩٥١) والطبعة الثانية سنة (١٩٥١)..
  - ۱۸ــ **(فردریك شوبان)** طبع القاهرة سنة (۱۹٤۹).

- 19... «الموسيقى العربية وأعلامها» (من سلسلة التاريخ الموسيقى) القاهرة الطبعة الأولى سنة (١٩٥٥)..
  - ٢٠ ـ الموسيقى في الأمثال العامية، طبع القاهرة سنة (١٩٥١).
    - ٢١\_ (موسيقي الممالك القديمة) طبع القاهرة سنة (١٩٥١).
- ٢٢ ـ (الثقافة الفنية في العالم العربي» (جامعة الدول العربية) طبع القاهرة سنة (١٩٥٥)..
- ٢٣ دأشهر الأوبرات» ترجمة ملتزمة وزارة التربية والتعليم، ضمن الألف كتاب..طبع القاهرة سنة (١٩٥٦)..
- ٤٢ ـ «الموسيقى فى مصر من بدايتها حتى الآن ـ باللغة الألمانية» (ملتزمة اللجنة الموسيقية العليا) طبع القاهرة سنة (١٩٥٦).
- ٢٥ (تراثنا الموسيقي): القسم التاريخي ( اللجنة الموسيقية العليا).. طبع
   القاهرة سنة (١٩٥٩).
- ٢٦ (رسالة الكندية في أجزاء خبريه في الموسيقي) (ملتزمة اللجنة الموسيقي) (ملتزمة اللجنة الموسيقية العليا).. طبع القاهرة سنة (١٩٦٠).
  - ٢٧ ـ « فن الباليه » ( وزارة الثقافة والإرشاد القومي) طبع القاهرة سنة (١٩٦١).
  - ٢٨\_ ﴿سَيْدُ دَرُوبِسُ ﴾ ﴿ وَزَارَةَ الثَّقَافَةُ وَالْإِرْشَادُ القَوْمَى ﴾ طبع القاهرة سنة (١٩٦٢).
- ٢٩ «القسم الموسيقى من الموسوعة المبسطة» (ملتزمة وزارة مؤسسة فرنكلين) مخت الطبع.
- ٣٠ ( كتاب الموسيقى الكبير للفارابي) (مع غطاس عبد الملك) (وزارة الثقافة والإرشاد القومي) مخت الطبع..
  - ٣١ (فردريك سيمتانا) ( جمهورية تشيكوسلوفاكيا) تحت الطبع

# □ الجمال في الموسيقي أين سره وأين مبعثه □

🕸 د. محمود أحمد الحفني 🟶

الجمال في فن الموسيقى معناه الشعور بالموسيقى والإحساس بها، وهو جزء من المجمال العام، ويعنى فلسفة الفن، ويبحث فيه من حيث قوة تأثيره في النفس، ومحاولة تقصى الجمال الموسيقى وموضع اللذاذة بالسماع.. وموقع ذلك من قوانين اللحن والإيقاع، وسر إيقاظ الموسيقى لقوى النفس وتحريكها للشعور الإنساني والتأثير فيه بتربية الذوق السليم، والهداية إلى الفضيلة ..

من هذا يتضح أن الجمال في فن الموسيقي ليس مصدره قواعدها الموضوعة، وأصولها من العلوم النظرية، وعلم صياغة الألحان والانسجام الصوتي، ولا هو علم الصوت وفسيولوجية حاسة السمع، ولا غير ذلك مما له اتصال بالموسيقي العملية..

إنما الجمال في الموسيقي، كما في بقية الفنون الجميلة، موطنه النفس، وقراره الروح، وأداته التجارب المتصلة بهذه الناحية..

وبديهي بعد ذلك تقدم، أن دراسة الجمال في الموسيقي لا تتأتى إلا لمن نضجت ثقافته الفنية، وتمت له دراسة الموسيقي علمياً وعملياً..

وللفلسفة مذهبان مختلفان في الجمال في الموسيقى: مذهب الشكل، ومذهب المعنى: \_\_

### فالأول:

يعود بالجمال في الموسيقي إلى «الشكل» ويقول أن أساس هذا الجمال راجع إلى تنسيق التراكيب المؤلفة منها.. وما التأثير الذي تبلغه الموسيقي من المشاعر إلا أثر من آثار حبك هذا التنسيق وقوة انسجامه .. كالبناء الجميل، أو الوجه الحسن، تسر العين رؤيته، وتسحر النفس بهجته .. فالتناسق، في رأى هذا المذهب، هو أساس الجمال.. أما المذهب المثانى : (مذهب المعنى):

فهو على النقيض من هذا المذهب الأول، إذ لا يعترف بأن التراكيب الموسيقية هي سر الجمال في الموسيقي، ولا هي منشأ التأثير الذي تبعثه في النفوس .. وما هذه التراكيب وتنسيقها إلا وعاء يكمن فيه الجمال..

ومن رأى هذا المذهب أن الموسيقى لغة، لا كبقية اللغات تؤدى الألفاظ والتراكيب معانيها، إنما الموسيقى لغة مستقلة لا حجاب بينها وبين النفس .. تتصل بها بدون أداة ولا واسطة..

ويتهم أنصار هذا المذهب أهل المذهب الأول بأنهم يعنون بالقشور دون اللباب، ويقولون إذا كان الجمال في الموسيقي مصدره التناسق في التراكيب وحسن السبك، فلماذا إذن تمتاز موسيقي عبقرى (كبيتهوفن) أو «موزار» عن موسيقي غيرهما مما يفوقهما في حبك التراكيب وتنسيقها؟..

وآية أخرى لأصحاب هذا المذهب يدعمون بها رأيهم، تلك هي التاريخ الموسيقي ذاته، إذ يقولون أنه ما من عصر بلغت فيه الموسيقي اهتمام أهل هذا الزمان «بالمعني» أكبر من اهتمامهم «بالتراكيب» ..

وهذه حقيقة ينطق بها التاريخ في جميع مراحله .. فهناك اليونان الأقدمون عرفوا ما يسمونه (إيتوس»، وهو أن للموسيقي قوة تعبيرية كامنة تؤثر في قوى النفس وطبائع الإنسان تأثيراً شديداً، ومن أجل ذلك نصحوا بلزومها في تربية النشئ

وتهذيبهم .. وبناء الدولة وقيام أركانها .. وممن حمل علم هذا الرأى «أفلاطون» و«أرسطو» ..

وعصر ذهبی آخر فی تاریخ الموسیقی الحدیث یستشهدون به علی صدق فلسفتهم، ذلك هو القرن السابع عشر والثامن عشر، فقد بجلت فیهما موسیقی الأعلام (باخ) و (هندل) و (موزار) و (بیتهوفن)، وهو ذلك العصر المسمی بعصر الكلاسیك ..

أما المذهب الأول، القائل بتناسق الشكل وحسن التراكيب فقد بلغ شأوه في القرن التاسع عشر، وكان من أهم أنصاره «هومل» و «شرني» و «هرتز» ..

وقد كان «التركيب الموسيقى» في ذلك العصر، حتى قال «ادوارد هانزلك» النمسوى، وهو أشد أنصار هذا المذهب، قولته المأثورة :

،جمال الموسيقى في التراكيب التى نحس لها نغماً، . .

وقد أفل بجم هذا المذهب، وانتصر العصر الحديث الثاني «مذهب المعني» ..

ولقد خرج عصرنا الحاضر من المذهبين بمذهب جديد، هو مزاج من المذهبين معا، وجعلهما مذهباً ثالثاً، ومؤداه: أن الجمال في الموسيقي مبعثه التوازن بين القوتين: «قوة التركيب، وقوة المعنى»..

وهذا المذهب الجديد طريقه علم الجمال النفسى «الجمال البسيكولوجي» ويبحث في ماهية النفس البشرية وما يتصل بها من التفكير والشعور والإرادة..

وأن عملية سماع الإنسان للموسيقى، وإن كانت عملية (طبيعية) بحتة، يقوم بها الجهاز السمعى، إلا أنها مرتبطة إرتباطاً مباشراً بعملية أخرى (نفسية) وهذه العملية الأخيرة هى التى تخص الجمال فى الموسيقى، وأما العملية الأولى فهى تابعة وخادم لها فحسب..

ولقد تقدم علم النفس المنطقى في الخمسين سنة الأخيرة تقدماً عظيماً كان من أثره تقدم البحث الخاص بالجمال في الموسيقي..

وكان من نتائج هذه البحوث : إثبات أن جمال التراكيب وحسن الشكل ليست إلا عناصر جيدة من العناصر الواجب توافرها للجمال في الموسيقي..

وبهذا يمكن أن نستخلص في كلمة ختامية أن «العملية النفسية» في سماع الموسيقي هي بعينها «لذة السماع» وهي «الجمال في الموسيقي».. وأنها ترتكز على «عملية طبيعية» تقوم بها حاسة السمع وتتصل بها العملية النفسية إتصالاً وثيقاً ..

### \* تقدير الجمال \*

«لولا الجمال. ما كانت الحدائق والبساتين. ولا كان حب الأشجار والأزهار. ولا كان هناك فرق بين وائحة الياسمين. فما فَرَّقَ بينهما إلا الشعور بالجمال».

♦ أحمد أمين ♦



# أحمد أمين «أديب الحياة العقلية» (١٣٠٤–١٣٧٣ هـ = ١٨٨٦–١٩٥٤م)

🗖 في عام (١٩٣٤) بدأ اتصالاته بالصحافة والإذاعة..

- □ في عام (١٩٣٩).. انتخب عميداً للكلية، واختير عضواً للمجلس الأعلى لدار الكتب المصرية..
  □ في عام (١٩٤٥) اختير عضواً للمجلس الأعلى للمعلمين..
  □ أحيل إلى المعاش في (أول أكتوبر سنة ١٩٤٦)..
  □ في عام (١٩٤٧) عين مديراً للإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية...
  □ كان من أعضاء المجمع العلمي العربي بدمشق، ومجمع اللغة بالقاهرة، والمجمع العلمي العراقي ببغداد...
  □ في عام (١٩٤٨) منحته جامعة القاهرة لقب «دكتور فخرى»...
  □ عمل على نشر الثقافة في مصر والعالم.. وهذا ما دعاه إلى أن يؤسس مع زملاء له سنة (١٩١٤) «لجنة التأليف والترجمة والنشر» واختير رئيساً لها...
  □ دعاه حبه لنشر الثقافة كذلك إلى إصدار مجلة «الثقافة» من (١٩٥٠)..
- □ توفى يوم الأحد (٢٧ رمضان عام ١٣٧٣هــــ الموافق ٣٠ مايو سنة ١٩٥٤م)..

#### من مؤلفاته:

- ۱\_ «مبادئ الفلسفة» (ترجمه عام ۱۹۱۸) عن «رابوبورت»..
  - ٢\_ (الأخلاق) سنة (١٩٢٢)..
    - ٣- «فجر الإسلام»..
  - ٤\_ (ضحى الإسلام) (٣ أجزاء) ..
    - ٥ ـ «ظُهر الإسلام» (٤ أجزاء)..

٨- «قصة الأدب في العالم» (٣ أجزاء).

٩\_ «فيض الخاطر» (١٠ أجزاء)..

١٠ ـ «زعماء الإصلاح في العصر الحديث» ..

١١\_ «قاموس العادات والتقاليد والتعابير الشعبية المصرية» ..

۱۲\_ «حي بن يقظان» ..

١٣\_ «النقد الأدبي» (جزآن)..

11\_ «الصعلكة والفتوة في الإسلام» ..

10- «يوم الإسلام» ..

۱٦\_ «إلى ولدى» ..

۱۷\_ (حیاتی) ..

\*\*\*



### □ تقدير الجمال □

♦ أحمد أمين ♦

عجب بعض الناس إذ ذكرت أن الشيخ (رفاعة الطهطاوى) \_ الرجل الأزهرى الصالح \_ تغزّل في صوت النواقيس حينما رست سفينته على (نابولي) ..

وعجب صديقى الدكتور (إسحاق موسى الحسيني) إذ سمع منى لأول مرة إعجابي بجمال عيون سيدة كانت تعلمني..

ونقدنى بعض إخوانى فى لجنة التأليف أن أذكر مثل هذا فى بيئة أكثر فيها الخلعاء من ذكر الجمال وصور الجمال، حتى استهتر الشباب وانغمسوا فى اللهو، وأفرطوا فى التهتك.. قالوا فالواجب يقضى أن نصدهم عن هذا التيار، ولا نجاريهم فى هذا الميدان، ولا يأتى ذكر الجمال على لساننا، فإنهم إذا الجهوا للجمال لم يقفوا عند حد، وجرفهم التيار حتى يغرقهم..

وأرى أن هذا سوء تقدير للجمال، وظلم له، وكأن الفضيلة أن يكون الإنسان حجراً لايأنس بجمال، ولا ينفر من قبح، وكأن من يقدره يرتكب جريمة يجب عليه أن يتستر منها..

وفى رأيى أن شرور العالم كلها تنشأ من سوء تقدير الجمال، لامن حسن تقديره، والذين يستهترون ويفرطون فى اللهو إنما أتاهم ذلك من قصر نظر إلى الجمال .. لا من سعة نظر فيه، ومن انحطاط فى فهمه لا من سمو فى إدراكه..

ومن الخطأ أن نعد الجمال من كماليات الحياة، فإنه من ضرورياتها .. وأن نعده متعة من متع ساعات الكسل والفراغ، فإنه لابد أن يملاً حياتنا..

ومن قصر النظر أن نقصره على أنواع من الزينة، وعلى ضروب من الأشكال ..

وعلى أنماط من المظاهر، فمداه أوسع من أن يحده حد، وهو أعمق من أن يكتفى فيه بالسطح، وهو أقوم من أن يكون ملهى في لحظات من الحياة..

ما الدنيا إذا فقدت الجمال، وفقدنا شعورنا بالجمال؟ إنها \_ إذن \_ لا تستحق الحياة فيها ساعة، فما يُقوِّمُها ويجعلها تستحق البقاء إلا أن كل شئ فيها مُزج.. قصد النفع منه بقصد التجميل..

﴿ وَلَكُمْ فِيهِ اَ جَمَالٌ حِينَ تُريحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونِ ﴿ وَلَكُمْ أَنْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدِ لَمْ تَكُونُوا بَالِفِيسِيةِ إِلاَّ بِشِقِ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبِّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيم ﴿ وَالْخَيْلَ وَالْخَيْلَ وَالْحَيْلَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَة ﴿ وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ ..

[سورة النحل : آية ٦ــ٨]

لولا الجمال والشعور به لبقيت الكهوف والمغارات هي مساكن الإنسان الآن، كما كانت مساكن الإنسان الأول، ففيها كل الغناء في أنها تقى الحر والبرد، وتسد الحاجة، وما طوّرها هذا التطور البديع إلا القصد إلى التجميل، ومن هذا نشأ فن المعمار وهندسة البناء والمدن..

ولولا الجمال؛ لكانت البيوت حجارة مرصوصة في غير نظام ولا ترتيب .. ولا فرق بين أعظم المدن وأحقر بيوت الفلاحين إلا الجمال والشعور به والقصد إليه..

ولولا الجمال ما كانت المحدائق والبساتين، ولا كان حب الأشجار والأزهار، ولا كان هناك فرق بينهما إلا الشعور كان هناك فرق بينهما إلا الشعور بالجمال، بل ولا كان فرق بين لون الجراد والقنفذ، ولون الطاووس والفراش، ولانعدمت تماماً مملكة الألوان بما فيها من زينة وإبداع..

ولولا الجمال لاختفى كل فن، فلا أدب ولا تصوير، ولا نقش، ولا موسيقى.. ولاختفى كل أسماء الفنانين، ولما كان (أبو نواس) و (المتنبى) و (والجاحظ) و (الحريرى) و (شكسبير) و (موليير) و (جوته) ولا (إسحاق الموصلى)

ولا «بيتهوفن» ولا «رفائيل»، إلا أسماء ميتة لمدلولات ميتة، ولكانت أصوات سوق النحاسين، كموسيقى أشهر الموسيقيين.. ولكانت أصوات البوم والغربان كأصوات البلبل والكروان؛ ولا كانت كتب إلا كتبا في التجارة والحياة العملية؛ بل وما كان الإنسان إلا آلة حقيرة، يعمل وينتج ويستهلك كآلة النسيج، أو آلة الطباعة، على شرط ألايكون في نتاجها أثر من آثار الزينة والجمال..

ولولا الشعور بالجمال ما كان في كل ما حولنا من مناظر طبيعية جمال .. فشروق الشمس وغروبها، وبريق النجوم ولمعانها، والبحار وأمواجها، والسماء وزرقتها، لاقيمة لها في نظر فاقد الشعور بالجمال، كما لا قيمة لها في نظر العميان..

دقق النظر فيما شئت من مأكلك ومشربك وملبسك ومسكنك .. تر أن الاحتفاء فيها بالجمال أضعاف الإحتفاء فيها بالمنفعة، ولولا ذلك لقنع من مأكله ببرشامة، ومن ملبسه بما يقيه الحر، والبرد من أى صنف ولون.. وعلى أى وضع .. وهكذا..

فإن أنت انتقلت من الحسيات إلى المعنويات، رأيت جمالاً سامياً، وحسناً فائقاً، فللعدل جماله، وللحق جماله، وللتضحية جمالها، وللشجاعة جمالها، ولو أنت قدرت كل ذلك بميزان المنفعة وحدها، لضاع منها أكبر قيمتها، وكنت كمن يقدر الوردة الجميلة بثمنها، والشجرة الجميلة بغلتها..

إن تقدم الإنسانية في المدنية والحضارة، والدين والعلم، والإختراع والخلق، يدين للشعور بالجمال أكثر من أي شئ آخر..

فلولاه ما تحرر الإنسان من سيطرة الطبيعة عليه.. ذلك أنه لما استيقظ في نفسه الشعور بالجمال، نظر إلى عالم حوله نظرة عجب وإعجاب.. فكان هذا مفتاح بحثه، ومفتاح علمه، ومفتاح فك القيود التي قيدته بها الطبيعة، بل ومفتاح تحرره من القيود الثقيلة التي قيده بها النظام الاجتماعي من استبداد وظلم واعتساف.

لقد تنبه شعور الإنسان بالجمال رويدا رويدا، فرأى وجه الظلم قبيحاً فنفر منه،

ووجه الرق ذميماً فاشمأز منه.. بقدر ما استجمل العدل والحرية والإخاء والمساواة، فهانت عليه التضحية في سبيل جمالها..

ولولا شعوره بهذا الجمال لكان هو والحيوان سواء، فلئن كانت السلطات الختلفة - دائما - تنسج حبال الأغلال، فالشعور بالجمال يعمل دائماً - على نقض ما أبرمت، وفك ما غلّت ..

والفرق بين أمة راقية وأمة منحطة هو الشعور بالجمال، هو ينظفها، وهو يمدنها، وهو ينظم مدنها، وهو يرقى عقلها، وهو الذى يحقق العدل فيها، وهو الذى يحسن العلاقة بين أفرادها، وبين أفرادها وحكوماتها، فامنحنى الشعور بالجمال تمنحنى كل شئ، واحرمنيه أحرم كل شئ ولو أنصف رجل التربية لملئوا برامج المدارس بما يربى الشعور بالجمال، كما ملئوه بما يربى العقل - فى زعمهم - ورحم الله مربيتى الإنجليزية، فقد كان أكبر همها أن تزين حجرتها بالأزهار الجميلة والصور البديعة، ومن حين لآخر تغير أوضاعها حتى تجدد ذوقها، فإذا دخلت الحجرة ولم ألحظ ذلك التغيير، ولم أبدأ الحديث بتحبيذه أو نقده، صرحت في قائلة: «يجب ألحظ ذلك التغيير، ولم أبدأ الحديث بتحبيذه أو نقده، صرحت في قائلة: «يجب ألحظ ذلك عين فنية، وأذن موسيقية»...

قد يُفْسَدُ الدِّينَ رِجَالُ الدِّينِ، فيضطهدون العلماء، ويعذبون الفلاسفة، ويقيمون محاكم التفتيش، ويشعلون نار الحروب الصليبية، ويتعصبون تعصباً رزياً، ولاينقذ الإنسانية من هذا كله إلا الشعور بالجمال، يستقبح العصبية، ويستجمل التسامح، ويسمو بالدين عن السفاسف..

لقد تأسست الأديان ـ فيما تأسست ـ على شعور الإنسان بالجمال .. فالكنائس الفخمة البديعة بما فيها من فن ونقش وتصوير موسيقى .. والكتب السماوية ـ بما فيها من شعر ـ كانت عاملاً كبيراً من عوامل الإستجابة للدين .. والإسلام ـ مع بعده عن التصاوير والتماثيل ومحاربته لها ـ استخدم الشعور بالجمال من واد آخر،

فقد لفت النظر إلى الطبيعة الجميلة على أنها آية من آيات قُدْرَةِ الله وعظمته وجلاله وجماله:

﴿ أَفَلاَ يَنْظُرُونَ إِلَى الإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴾ .. وَإِلَى الأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴾ ..

[سورة الغاشية: آية ١٧ -٢٠]

﴿ والشَّمْسِ وَضُحَاهَا ﴿ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاَهَا ﴿ وَالنَّهِ الِهَا ﴿ إِذَا جَلَّاهَا ﴿ وَالسَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ﴾ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا ﴿ وَالرَّبْسِ وَمَا طَحَاهَا ﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴾ . .

[سورة الشمس : آية ١-٧]

﴿إِنَّ فِي خُلْقِ السِّمُوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالسَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرَى فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ السَنَّاسِ ﴿ وَمَا أَنْزَلَ السَلَّهُ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بَهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَيَثَ فِيسَهَا مِنْ كُلِّ دَابَةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ المُسَخِّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ ..

[سورة البقرة: آية ١٦٤]

ومعجزة الإسلام الكبرى تتوقف على الشعوربجمال أسلوب القرآن، وفنه في أداء أغراضه وحسن تصويره لمعانيه، وقصده مع هذا الجمال البساطة.. وكم للبساطة من جمال ؟..

ولما تقدم المسلمون في الحضارة غذوا شعورهم بالجمال من الناحية الدينية أيضاً، فجمَّلوا المساجد، وأدخلوا الموسيقي في الأذان وقراءة القرآن..

ثم الصوفية من كل دين جعلوا أسمى أغراضهم الفناء فى الحب، وهل هناك حب إلا لجمال؟ إذا رقى الشعور بالجمال فى أمة ثارت على كل قبيح فى مادة أو معنى ولم تقنع إلا أن يحيط بها الجمال فى نفسها، وفى بيتها، وفى قوانينها، وفى نظام حكومتها، وفى كل شئ حولها..

وإذا سما الشعور بالجمال في إنسان أدرك أن الفضيلة فضيلة لجمالها .. لا لأى صفة أخرى ..

فالجمال: انسجام ، والقبح نشاز ..

جمال الأدب: في انسجام لفظه مع معناه، وانسجام ذلك كله مع الكاتب والقارئ..

وجمال الموسيقي: في انسجام الأصوات، وانسجام الأصوات: مع النفس..

والشعور المرهف بالجمال يرى الفضيلة إنما كانت فضيلة لجمالها وجمالها أتى من انسجامها مع المجتمع، وسيرها معه في طريق الرقي..

قد تصدر الفضيلة عن عُرْف وعادة، فتكون عُرْضة للخطأ والفساد ككل عُرف وعادة، وقد تصدر عن عقل، فيحسب العقل ما في العمل من خير وشر ولذة وألم، ومنفعة ومضرة، فيكون شأنها شأن كل أحكام العقل فاترة جامدة، عُرضة لأن يلعب بها المنطق الذي يستطيع أن يبرهن على الشئ ونقيضه..

إنما القيمة الحقة للفضيلة في أنها تصدر عن عشق وهيام، ولا عشق ولا هيام إلا عن شعور بالجمال \_ أمثال هؤلاء هم الذين ضحوا بأموالهم وأنفسهم لعقيدتهم وفضيلتهم وحريتهم..

ولولا العشق ما كانت التضحية، ولولا الجمال ما كان العشق..

أُفْبَعْدُ هذا كله \_ يا أخى \_ تنكر على شعورى بالجمال، وتنصحني بستره ؟..

94

# \* في الجمال \*

«إذا كان القدر قد جرى على أهل هذه الأرض بألوان المشاق والمتاعب وأنواع الرزايا، فقد سوّى الله الجسمال في كل شيء ويسرّهُ لكل طالب، وهيأه لكل حاسة، حتى إذا حزب الناس الأمر تفرجوا بالجمال، وإذا اعتراهم المكروه عاذوا به.. فكان لهم خير العزاء، وكان لهم نعيم الجزاء»..

\* عبد العزيز البشرى \*



# عبد العزيز البشرى «مرآة الظرفاء» (١٣٦٢-١٣٠٤ هـ = ١٨٨٦-١٩٤٣م)

| (۱۳۰۴ هـ = ۲۸۸۱ –۱۹۶۳م)                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>□ عبد العزیز سلیم البشری (نسبة إلی بلدة «بشر» بمرکز «شبرا خیت» بمدیریا</li> </ul> |
| البحيرة)                                                                                   |
| □ ولد سنة (١٣٠٤ هـ _ الموافق سنة ١٨٨٦م) في حي «البغالة؛                                    |
| بالسيدة زينب بالقاهرة في بيت اشتهر بالعلم والثقافة الدينية الرفيعة                         |
| <ul> <li>كان والده الشيخ «سليم البشرى» شيخاً للأزهر مرتين في حياته</li> </ul>              |
| 🗖 نشأ في جو حافل بالثقافات المتميزة فبعد التحاقه بأحد الكتاتيب لتعلم                       |
| مبادئ القراءة والكتابة، وحفظ «القرآن الكريم» دخل المدارس الابتدائية.                       |
| ثم التحق بالأزهر وتخرج، فحصل على شهادة العالمية (سنة ١٩١١) أى                              |
| وهُو في الخامسة والعشرين من عمره وهي سن مبكرة بالنسبة للدارسين في                          |
| الأزهر، مما يدل عي نبوغ وفطنة ورثهما من بيت العلم والمعرفة الذي نش                         |
| فيه                                                                                        |
| 🗖 في أثناء طلبه العلم بالأزهر، اشتغل بعلم الأدب، وقرأ كثيراً من الكتب                      |
| الأدبية ونشرت له مقالات في جرائد «المؤيد» التي أنشأها الشيخ على يوسف                       |
| سنة (١٨٨٩)، وجريدة «اللواء» التي أسسها مصطفى كامل سن                                       |
| (٠٠٠)، وجريدة «الظاهر» التي أصدرها «درويش مصطفى» ونصر الدير                                |
| زغلول سنة (١٨٩٥) وجريدة (الكشكول؛ التي أنشأها (سليمان فوزي                                 |
| سنة (۱۹۱٤)                                                                                 |
|                                                                                            |

□ عين فور تخرجه سكرتيراً لوزارة الأوقاف.. ثم تقلب في كشير من الوظائف،وعين قاضياً بالمحاكم الشرعية.. ثم مفتشاً بالمجالس الحسبية، وسكرتيراً

للجنة وضع الدستور.. ثم وكيلاً لإدارة المطبوعات.. ثم مراقباً للمجمع اللغوى..

□ كان حسن العشرة، بارع الحديث، سريع الخاطر، يحب الفكاهة، ويمتاز بخفة الروح، وعذوبة النفس والمداعبة، ورواية النكتة الأدبية..

□ انتدبته وزارة الأوقاف للاشتراك في وضع الكتب المدرسية..و اشترك في تخرير كثير من المجلات والصحف الأسبوعية واليومية..

🗖 كان عضوا في المجمع العربي العلمي بدمشق..

## من مؤلفاته:

١\_ (المختار) (جزآن)..

٢\_ (في المرآة) ..

٣\_ (مقطوف) (جزآن)..

كتب مدرسية منها:

٤\_ (التربية الوطنية)..

٥\_ (الأدب العربي) ..

٦\_ (المنتخب من أدب العرب)..

ظل يعمل في حقل الأدب حتى وافاه الأجل في يوم الخميس (١٦ ربيع أول عام ١٣٦٢ هـ ـ - ٢٥ مارس ١٩٤٣م)..

### □ في الجمال □

♦ عبد العزيز البشرى ♦

لا أعرض لتعريف الجمال، لأننى عاجز عن تعريفه ..

وما الحاجة إلى ذلك وهو حاضر في كل نفس، موصول بكل حس، يستشعره الإنسان، كما يستشعره الحيوان؟..

والجمال يتجلى في الإنسان، وفي الحيوان، وفي النبات، وفي الماء، وفي كواكب السماء، وفي الجبل الأشم، وفي الصخر الأصم، بل إنه ليتجلى على متن الصحراء الموحشة، ما تبض (١) من الماء بقطرة، ولا تنفرج من النبات عن زهرة..

فالجمال ماثل في كل خلق من خلق الله ولوتفقده المتأملون..

## وفسى كل شمع لمه آيمة تسدل على أنه الواحمد

وإذا كان القدر قد جرى على أهل هذه الأرض بألوان المشاق والمتاعب، وأنواع الرزايا والمصائب، فقد سوَّى الله الجمال في كل شئ ويسره لكل طالب، وهيأه لكل حاسة، حتى إذا حزب (۲) الناس الأمر تفرجوا (۳) بالجمال، وإذا اعتراهم المكروه عاذوا به، فكان لهم خير العزاء، وكان لهم منه نعيم الجزاء.

هذه الشمس تصحو بسُحْرَة (٤) من رقادها، وتتثاءب وتتمطى، وتأخذ زينتها لتطلع على الأرض، ولاتتبدى للأفق قبل أن ترسل من أشعتها رسلا خفافاً يكشفون لها وجه الطريق، حتى إذا رأوا أن جيوش الظلام تركب مناكبه، وتسدُّ مسالكه، فتحيروا

<sup>🗖</sup> نشرت بجريدة المساء التي صدرت في ١٧ ديسمبر ١٩٣٠.

<sup>(</sup>١) بعض الماء: سال قليلاً قليلاً..

<sup>(</sup>٢) حزبه الويل والغم: أصابه واشتد عليه..

<sup>(</sup>٣) تفرج الرجل من الكرب: تخلص منه..

<sup>(</sup>٤) السحرة بالضم: ما قبل انصداع الفجر..

بينها، ولم يجدوا لها مدفعاً، استنجدوا فأنجدتهم من أشعتها برسل، ويقوم النزال، ويستحر القتال.. وكلما قدم من ضوء النهار مدد انقبضت أجنحة الليل، وكلما أقبلت من جيوش الشمس نجدة، انحازت بين يديها جيوش الظلام..

حتى إذا هى شمرت ذيلها وولّت، وكُسِى أديم الأرض بذلك الضوء اللين الرقيق، بدا من الشمس حاجب لعلها تستوثق به من أمن الطريق، ثم جعلت تتثاقل فى مطلعها وتتجنى، وتتهادى فى مشرقها وتتأنّى، والطيور تلاغيها بترجيعها وشدوها، والدواب تحييها بوثبها وعدوها، إلى أن تركب فى فُلْكها، وتستوى على عرش ملكها.. ولا تزال عامة نهارها تصدر توقيعاتها فى حياة هذا العالم..

فيا ضوء أُنِرْ للخلق سبلهم حتى يستطيعوا أن يسعوا في مناكب الأرض ويأكلوا من رزق الله..

ویا أرض أنضجی بذرك لیزكو زرعه، ویبسق(۱) فرعه، ویطیب للآكلین ثمره وینعه(۲) ..

ويا سُحب جودي بالأمطار، لتخصب الأودية، ويختفل بالعذب السائغ الأنهار..

ولا تزال في جهدها ونصبها حتى تعلو بها السن، فتترقرق صفرة الأصيل، في ذلك النحد الأسيل<sup>(٣)</sup>.. ويبدل جلال الشيخوخة من رونق الشباب، وتصرف نضرة اللجين بالعسجد المذاب، وماذا تراه يُجدى في نضارة السن أو يغنى عن بضاضة الإهاب؟..

ثم تمشى متثاقلة إلى خدرها، لتتوارى عن العيون خلف سترها، وهى تعتمد من شعاعها على عكازة، كأنها شيخة أجهدها طول السرى فى مفازة، حتى إذا حاذت الأفق ، جعلت تتدلى وراءه رويداً رويداً، كأنها تتزود ليومها من العالم بآخر نظرة، أو

<sup>(</sup>١) بسق الزرع: طال..

<sup>(</sup>٢) الينع : الذّى طاب وأدرك من الثمر..

<sup>(</sup>٣) الأسيل: المستوى الأملس..

لتنفث من شعاعها المهزول ما أجنت على الصبا من لوعة وحسرة، حتى يغشاها الذبول، ويدركها الأفول، مُخلِّفةً وراءها فلولاً من جيشها الأحمر، ما تفتأ بجتاحها جيوش الظلام.. وكذلك الأيام دول.. وسبحان من تفرد بالدوام..

#### \*\*\*

وهذا القمر يبدو لك أول الشهر خيطاً دقيقاً، ثم يبدو لك في ثانية كحاجب الأشيب، ثم يستوى قوساً، والنجوم تخف به وتدلُّلُهُ، وتسهر عليه في سقمه وتعلله .. ولله در ابن المعتز إذ يشبه الهلال بقوله:

أنسظر إلى حُسْنِ هلالِ بسدا يَهْتِكُ من أنواره الجندسا (١) كمجل قد صيغ من فضة يحصد من زهر الدَّجى نرجسا

الآن فاغًــدُ علــى المدام وبكر قد أثقلته حمولة مــن عنبر

أهلا بفيطر قبد أنافَ هلاله وانظرَ إليبه كزورق من فضة .

ولا يزال ينمو ويدرك حتى يستوى بدراً كاملاً، والنجوم حافة من حوله منها الثابت، ومنها الرجراج، ومنها ما أثبتته الهيبة، ومنها ما ألهبه الوجد، فهو دائم الإختلاج..

وكيف لا مختفل النجوم لابن البشمس وولى عهدها، وحارس ليلها وقائد جندها في بعدها؟..

والقَمر في أول مولده، وفي طفولته، وفي فُتوته، وشباب سنّه، وفي شيخوخته وهرمه، رقيق النفس، رقيق الطبع، كريم الجوهر، حُلو الشمائل. ماحضر إلا أهنأ وهدى، وما غاب إلا أضل وأشقى، وما تألق إلا كسا الأرض بُرداً من لُجين، إذا أنكرته اليد فهيهات أن تنكره العين.

#### \*\*

<sup>(</sup>١) الحندس بكسر الحاء والدال: الظلام..

وهذا الروض الأريض: لقد انسرح بانه وفرعت (١) فروعه وبسقت أغصانه، وزكت أوراقه، ورف (٢) بوحى النسيم نبته وجلجل أصطفاقه، وأشرقت أنواره، وتطلعت من أكمامها أزهاره.. فعاجلها الندى، وانتشر من قطره بين طياتها مثل عيون الدبي (٣).. والجداول من دونها تتعطف وتتمايل، والبلابل على أفنانها تتشادى وتتزاجل (٤)..

وهكذا، فإنك واجد الجمال في الكثير مما جَلَت الطبيعة، وفي الكثير مما جالت به يد الإنسان..

#### \*\*\*

على أن الناس ليسوا على حظ سواء في الشعور بالجمال ومبلغ إصابة اللذة منه.. كما أن مظاهر الجمال المختلفة ليست عند الناس بدرجة سواء..

فمن الناس من لايروعه إلا منظر البحر قد اشتد التجاجه(٥)، وتدافعت أمواجه..

ومنهم من لا يبهره إلا الزهر قد اختلفت ألوانه، ورُصعت به بانه، وسطعت بالعبير أردانه.. ولله در ابن المعتز حين يقول:

وعلى الأرض الحسضرار واحمسرار واصفسرار في التجار في التجار في التجار في المستعدد والمسلم المستعدد والمستعدد والمسلم المستعدد والمسلم المستعدد والمستعدد وا

ومن الناس من لا تخلبه الموسيقي، فهي تُريه من آي الجمال بأذنه .. ما لا

<sup>(</sup>١) فرع الشئ: طال..

<sup>(</sup>٢) الرقيف: صَوت النبت إذا طاف به النسيم..

<sup>(</sup>٣) الدبي بضم الدال: المشددة وفتح الباء : الجراد..

<sup>(</sup>٤) الزجل: صوت الحمام..

<sup>(</sup>٥) التجاج البحر: اضطرابه..

يستطيع أن يشهد بعينه، وهي تُشفه حتى يحسب نفسه صفحة من الماء، وتُرقه حتى يحسب نفسه صفحة من الماء، وتُرقه حتى يحالها قطعة من الهواء، وتخففه حتى يحلق في جو السماء.. وما هو أن حلّقا صلصل أو أن وترا تنغم، ولكن نفساً صبّت وقلباً تكلم..

#### \*\*\*

ولقد قلت لك أن ليسوا على حظ سواء في إدراك الجمال ومبلغ إصابة اللذة منه.. والواقع أنهم في هذا متفاوتون كل التفاوت..

فمنهم من يسمو فيه إلى حد الافتتان والانبهار..

ومنهم من يسف إلى حد جمود الحس وصم الشعور.. وبين هذين الحدين مراتب بعضها فوق بعض ..

#### **学学**

هذا وليست نعمة الشعور بالجمال مقصورة على إصابة اللذة وتنعيم النفس، واستراحتها من العناء، وتفرجها من ألوان الهموم.. بل إن لها وراء ذلك أثراً بعيداً في ترقيق الحس، وتهذيب النفس، والمطامنة في جماحها، ورياضتها عل العطف والرحمة وحب الخير، كما أن لها أثراً بعيداً في تهذيب المدارك، وتعويدها دقة الملاحظة، وشدة التفطن لما يعي على كثير من الناس..

وإدراك الجمال، مهما يجف الطبع، يمكن أن يكتسب بالتنبيه وترديد الملاحظة، ولفت الشعور بإظهار الإعجاب والافتتان، حتى إذا أومض في نفس الناشئ برقه، نبض له عرقه، فأقبل على التماسه، فإذا أصابه جعل يتأمله، ويجرد له الحاسة التي تدركه..

ولا يزال هذا دأبه ووكده حتى تستوى له ملكة إدراك الجمال.. وله منها بعد ذلك ما شاء الله من اللذة من تهذيب النفس أيضاً..

ولقد كان أكثرنا، نحن المصريين، إلى زمن قريب، لا يعنى بهذه الملكة ولا يحتفل لها، بل إن بعضنا قد كان يعد تفقّد كثير من مظاهر الجمال ضرباً من العبث، بل ضربا من الفتون..

وإن أنس لا أنس أننى من نحو خمس عشرة سنة كنت أساير بعض كبار الأعيان فى بعض الرياض، فلمح على عذار الطريق وردة كُميَّتَة (١)، فسرعان ما أهوى إليها بيده، فغطى رأسها ببعض راحته، وزر أصابعه على أصلها، ومازال يشد عليها حتى فرق شملها، وجعل يحدثنى وهو يعرك ورقها بيديه، حتى إذا فراها وبراها ألقى بعظامها على جانب الطريق..

ولا والله ما ألقى عليها في أثناء هذا الصيال نظرة واحدة، حتى خيل إلى أن بين الرجل وبين هذه الوردة المسكينة وترا قديماً..

واعرف رجلا من الأغنياء المتعلمين المترفين أيضاً ، ماخلت داره من سيارة أو النتين أو ثلاث لحاجاته وحاجات أولاده.. أفتدرى كيف يقضى هذا الغنى المتعلم المترف كل أوقات فراغه؟

صدقنى إذا قلت لك أنه يقضيها في مقهى يحاذيه (موقف) مركبات يسطع في الحو من رجيع خيلها ما يسطع، وهو جاثم على النرد (الطاولة) ما يريم ولا يتحلحل، ولا يمل، ولا يضجر.. إن علمت قط انه عدل بسيارته يوماً إلى الجزيرة ليمتع الطرف بجمال مناظرها، ويريح(٢) الأنف بشذا أزهارها..

أو أنه صعد إلى أصل الأهرام، ليجمع إلى الروعة بفخامة البناء، والتمتع بطيب الهواء..

ولست، بالضرورة، أسوق هذين مثلا لجميع المصريين.. وعلى كل حال، فإن

<sup>(</sup>١) بضم الكاف وفتح الميم: المشوبة حمرتها بالسواد..

<sup>(</sup>٢) أراحة الرائحة: جعله يشمها..

نهضتنا الجليلة تناولت فيما تناولت فنون الجمال، فلقد وثبت الأمة لمعاضدتها، وانبعثت الحكومة لمساعدتها.. وتظاهرت الهمم من كل جانب على تربية الأذواق وإرهاف المشاعر..

فمن تشييد المعاهد للفنون الجميلة على اختلاف ألوانها، إلى إنشاء متاحف جديدة، وزيادة العناية بالمتاحف القديمة، إلى الإكثار من إقامة المعارض لمُفتن الصور، وأخرى لمبتدع الزهر.. يتبارى فيها المتبارون، ويتسابق إليها المتسابقون.. وسيكون لهذا كله أثره في تربية الأذواق، وفي تهذيب الأخلاق..

فإن من البطر على فضل الله ألا يُقبل الناس على إمتاع النفوس بهذه النعمة العظيمة التي لا تكلف الناس من المال أو الجهد، إن هي كلفتهم، إلا يسيرآ..



ه ۱۰ ســــ

♦ أجمل ما في الحياة ♦

«الحب: أجمل ما فى الحياة.. حب المرء لأسره الثلاث: أسرة بيته.. وأسرة وطنه.. وأسرة إنسانية»..

₩ محمد توفيق دياب ا



# محمد توفيق دياب «صاحب اللمحات» (١٣٠٥-١٣٨٠ هـ = ١٨٨٨-١٩٦٧م)

| 🔲 محمد توفیق بن موسی بن دیاب                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 🗖 صحفى مصرى من أعضاء مجمع اللغة العربية بمصر                                       |
| 🗖 ولد في عام (١٣٠٥ هـ ـ الموافق سنة ١٨٨٨ م) بقرية «سنهوت»                          |
| «بمنيا القمع» محافظة «الشرقية»                                                     |
| 🗖 تلقى .دراسته الثانوية في القاهرة والأسكندرية.                                    |
| 🗖 في سنة (١٩١١) رحل إلى (لندن) وأقام في جامعتها خمس سنوات                          |
| 🗖 عاد إلى مصر سنة (١٩١٦) فألقى محاضرات في فن الخطابة                               |
| 🔲 أوذى لحرية الرأى عام (١٩٢٣)، فسُجن تسعة أشهر                                     |
| 🗖 شارك في تخرير صحيفة «السياسة» الأسبوعية التي أُنشئت في (١٩ مارس                  |
| ۱۹۲۲) مع «د. طه حسین»، و«محمد حسین هیکل» <b>سنة</b> (۱۹۲۳).                        |
| 🗖 أصدر جريدته اليومية الأولى «الضياء» ثم «الجهاد» في (١٩٣١ـ ١٩٣٨)                  |
| □ كان من أعضاء مجلس النواب سنة (١٩٣٦)                                              |
| 🗖 في عام (١٩٣٨) أغلق جريدته «الجهاد»                                               |
| 🔲 في عام (١ <b>٩٤</b> ٥) أختير عضواً في المجمع اللغوى                              |
| 🛘 توفى بالْقاهرة يوم الإثنين (١٠ شعبان عام ١٣٨٧هـ ــ الموافق ١٣                    |
| يوليو سنة ٦٧ ٩٦٩م)                                                                 |
| <ul> <li>من آثاره الأدبية : كتب «نظرات» في السياسة بجريدة الأهرام وكتاب</li> </ul> |
| «اللمحات ــ المجموعة الأولى» سنة (١٩٤٧) وكتاب آخر بعنوان «طبخا                     |
| الانتخابات، سنة (١٩٣٧).                                                            |
|                                                                                    |



## □ أجمل ما في الحياة □

ى محمد توفيق دياب ۞

لو عرفنا أجمل ما في الحياة كمعرفتنا، مثلاً، أبهج ما في الحديقة من زهر، وأينع ما في البستان من ثمر، وأروع ما في المتحف من لوحات وتماثيل وصور، لكان من اليسير بعض اليسر أن نقول: (هذا العمل أو هذه العاطفة أو هذا الشئ.. أجمل ما في الحياة) ..

ولكن الناس يختلفون حتى فيما يونق العيون من الحُسن، ويرضى الأذواق من الطعوم، ويروق النفوس من ألوان الفنون.. فكيف لا يختلفون إذا سئلوا: «ما أجمل ما في الحياة» 12..

#### \*\*

على أن ذلك لا يمنع من معالجة الجواب .. وعلاجه يقتضينا شيئاً من التفصيل والتحليل، وأن نعود القهقرى ملايين السنين من حياة الإنسان..

فإذا خالفنا «دارون»، وصعدنا على جناح الخيال إلى سبحات الجنة حيث «آدم وحواء»، ثم سألناهما وقد فتنهما الشيطان عن أمر ربهما «ما أجمل ما فى الحياة»، كان جوابهما السريع المشترك:

\_ أجمل ما في الحياة أكل هذه الشمرة المحرمة، ومن هذه الشجرة المقدسة..

ثم يأكلانها، فيهبطان إلى دار الفناء، وتسألهما \_ وقد تعارفا تعارف الجسد، وليس لأحدهما أنس في دنياهما الموحشة غير أخيه \_ عن أجمل ما في الحياة ؟ فيجيب آدم: «أجمل ما في الحياة: حواء»..

وتجيب حواء : «أجمل ما في الحياة : آدم» .. ثم يهتنان سما :«أجمل ما في الحياة: الحب» ..

وتند بهما حال العيش في الكهرف والجاهل ، ويرهقهما طلب الغذاء والكساء والدعة ، كشأن كثير من أبنائهما اليوم بعد عشرات الملايين من السنين، وتوشك متاعب الحبيبين أن تسكت نجوى القلب لولا سر كمن في طوية «حواء» ، يريد أن يفشو لأول مرة في تاريخ أول رجل وأول امرأة..

ثم يولد الغلام، ويخنو عليه «حواء» في حب ذاهل، وحنان حائر .. ماذا تصنع به، وهل يغتذى، وكيف تغذوه ؟.. وتحس في صدرها رزقاً يفيض، وترى من فمه تحسساً لفيضها الحنون، وإذا أول أم وأول رضيع.. وإذا زينة الحياة الدنيا: الولد، تسبق في القدم، وتعلو في الإعزاز كل زينة سواها، وإذا آدم فرحان يمرح ويطفر، أنساً بأنيسهما الثالث، فيمسح جبين طفله تارة، وخد زوجه أخرى..

ثم تسألهما عن «أجمل مافى الحياة؟» .. فيكون جوابهما السريع المشترك : - «أجمل ما في الحياة : البنون» ..

#### 松松松

لقد شاء \_ لأول مرة \_ جمال الأسرة والبنوة والأخراء، حين وقعت الجريمة الأولى في حياة الإنسان.. حين قتل «قابيل» «هابيل»، فأورث السلالة البشرية غريزة الفتك وسفك الدماء، كلما أثارتها المطامع، أو دفعتها شرة الشهوات والأحقاد!..

ويتكاثر أبناء الأبوين الصالحين، فيضربون في الوهاد والنجاد وفي الغاب والأحراش، لكن عهدهم بصلاح الأبوين قد انقطع أو مال، فتغلب عليهم ضراوة كضراوة ما يحيط بهم من وحوش وسباع..

ويصطبغون بصبغة الأرض التى نبتوا فيها، وإن كان الأبوان الطيبان قد اصطبغا بصبغة السماء التى هبطا منها، وهما نادمان على المعصية، واثقان من المغفرة، متعاونان على البر والتقوى، وعلى الحذر من طاعة الشيطان مرة أخرى..

#### \*\*\*

وتذوى فى نفوس هذه السلالة البدائية المشردة كل ريحانة نابتة من رياحين الجمال، فهم غرائز حيوانية محض فى هياكل إنسانية..

ولو سألتهم عن «أجمل ما في الحياة» يومئذ ؟ ما فهموا عنك، فإن فهموا أجابوا:

ـ «لحم غزال طرى، أو سكنى كهف أمين قصى، أو اقتناص إحدى الإناث الهائمات في الغاب»..

#### \*\*\*

وتطول الدهور على هذا المسكين، حبيساً في غرائزه الفردية، شقياً بعجزه، وحيداً عما يستطيعه، مستعيناً بأبناء نوعه، فتنبت فيه غريزة الجماعة..

أليس يرى الطير أسراباً، والوعول قطعاناً، والقرود عشائر؟..

وتنشأ الأسرة ، أو شئ يشبه الأسرة ـ على اختلاف الأوضاع والصور ـ وتنشأ وشائح الأرحام مرة أخرى، في بداءة وسذاجة واضطراب، ولكن في توقان تنادى به الفطرة: عوداً على بدء، عوداً بإنسانيته إلى إنسانية أبيه الأول، وبإنسانية رفيقته إلى إنسانية أمها الأولى.. وهكذا يخطوا أبناء الأرض أولى خطاهم الواسعة في طريق النشوء والإرتقاء، على هدى أبويهما الأولين المتسمين بسمة السماء..

فإذا سألتهم في هذا الطور الجديد عن «أجمل ما في الحياة» كان أكبر الظن أن يجيبوك:

# ــ «أواصر الرحم من أبوة وأمومة وبنوة وإخاء، جريا على سُنَّةِ آدم وحواء، ..

#### 中华华

لكن هذا المخلوق يريد أن يخلق، يريد أن يتميز من العجماء بميزة بارزة، إذ من الطير ما يتزاوج ويحسن عشرة الزواج وتنشئة الولد، فإذا فارق العشيرة، بكى عشه الحزين بكاء الثواكل، وملاً الروض نواحاً وشجواً..

فليتميز الإنسان من الحيوان والطير بإخضاع الحجر لمشيئته، ثم إخضاع الحديد.. هذه مدية،وهذا خنجر، وهذه آنية مختلفة الأنواع والشكول..

ثم يرقى فى مجال الخلق درجة، ليس يكتفى بمنافعها، ولكنه يعنى بزينتها، ثم ينقش صور صيده على الآنية، وعلى جدران المغاور، وذلك سحر يذلل له أعناق فرائسه، فتعنوا لنبله، وتهفو إلى سهمه.. ذلك مولد الفن الجميل فى مهده القديم ..

ولعلك لو سألته يومئذ عن «أجمل ما في الحياة»، لأجابك:

ـ (صنع يدى ونبوغ فني بين المهرة الحاذقين)..

#### \*\*\*

على أن الطبيعة من حوله رهيبة هائلة: الرياح العواصف، والرعود القواصف، والبرق الخاطف، والنجم اللامع، والشمس والقمر، والنهار والليل، والجبل الأشم، والبحر الخضم، والموت - ذلك الجبار الذى لا مرد له ولا مهرب منه - أين المفر؟ بل أين المصير؟ .. ويتوسل .. ويضرع، ويعبد .. يرى الآباء بعد موتهم في أحلامه، فيعبدهم آلهة خالدين، أو يعبد الكواكب، أو قوى الطبيعة .. ويتخذ التماثيل والأصنام زلفي إلى أسرار هذا الكون الشاسع المجهول ..

فتنبت البذرة الأولى من بذور العقائد والأديان، وتطمئن إليها نفوس، ويتعصب لها كهان ورهبان، حتى كأنى بك لو سألتهم عن «أجمل ما في الحياة» لأجابوك:

#### \_ «عقائد الدين وعبادة الآلهة»..

#### \*\*\*

ثم عز على اللطيفة السماوية المودعة في هذا الإنسان، أن يطول وقوفه من أسرار الطبيعة موقف العابد العاجز، دون العالم القدير، فعكف على إطالة النظر وإعمال الروية فيما يشهد من خلق السموات والأرض، وتعاقب الأيام والفصول، ومن طبائع العناصر والمواد، ومن أنهار بجرى، وغيث يهمى.. وهكذا نبتت البذرة الأولى من معرفته بعلم الهيئة وعلم الكيمياء وعلم الزراعة وفنون الصناعة.. فكانت بواكير الحضارة..

ثم كانت حضارة نامية كأحسن مانرى من آثار مصر القديمة، وأخوات لها أخذن عنها في شرق هذا البحر الأبيض وفي وادى الفرات..

ولعلك إن سألت ذوى الشقافة من أهل تلك العصور عن «أجمل ما في الحياة» ؟ قالوا:

#### \_ «المعرفة» ..

أما بعد .. فقد تبين من هذه الطوفة العابرة ببعض أطوار الإنسان.. وأن أجمل ما في الحياة» يختلف في تقدير الجماعات باختلاف بيئتها وأطوارها ومراميها، أن ما هيأتها الظروف لاعتباره مثلاً أعلى.

وكذلك شأن الأفراد في الجواب عن هذا السؤال (أجمل ما في الحياة؟) .. وكأني بحضرات السادة الآتية أسماؤهم يجيبون بالأجوبة التالية:

#### □ سقراط:

«الحكمة، أي المعرفة، لأنها الطريق إلى الفضيلة» ..

| : | ئ  | طو | فلا | ١   |   |
|---|----|----|-----|-----|---|
| ٠ | L) | 7  |     | 4 } | 1 |

«الحب والخير، لأنهما الطريق إلى الجمال في الخالق والمخلوق» ..

□ أرسطوطاليس:

«تعرف الكون في الطبيعة وما وراء الطبيعة» ..

🗖 شكسبير ودانتى ، وجوتى:

«الشعر والأدب تحليل الإنسان والحياة» ..

□ نابليون وهتلر:

«السيادة والسلطان والفتوح» ..

□ نیوتن وأینشتین:

«استكناه الطبيعة وتعرف قوانينها لخدمة الإنسان» ..

□ میکیل أنجلو ورفائیل:

«الفن الجميل» ..

□ عمرالخیام:

«الخمر والتأمل والطبيعة الفيحاء» . .

🗖 تشرشل وأضرابه:

«مجد الإمبراطورية على رقاب الشعوب» ..

\*\*\*

أما المتواضع كاتب هذا المقال، فمذهبه مذهب القائلين بأن «الحب: أجمل ما في الحياة» .. حب المرء لأُسرِه الثلاث: أسرة بيته، وأسرة وطنه، وأسرة الإنسانية، حبا يبذل في سبيله أقصى ما يستطيع من علم وعاطفة ومال ومن جهد وعزم .. مرضاة وعبادة لأعظم محب وأعظم محبوب ..

### ♦ ربة الجمال بلا يدين ♦

«أما الجمال.. ففيه أسرار تستعصى على قوم، فلا يدركونها أبداً، ولو طالت بهم الأعمار أحقاباً وأدهاراً، بدل الأيام والسنين، فهو قليل النصير، وإن خيّل إلى الناس أنه أكثر ما يكون في هذه الأرض نصيراً، أو مفدياً بالأرواح والأموال» ..

♦ عباس محمود العقاد ♦



# عباس محمود العقاد «عملاق أسوان» (۱۳۰۱ - ۱۳۸۳ هـ = ۱۸۸۹ -۱۹۶۱م)

| · ·                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|
| 🗖 عباس محمود العقاد                                                        |
| 🗖 ولد في يوم الجمعة (٣٠ شوال سنة٢٠٦٦هـ ــ الموافق ٢٨ يونية سنة             |
| ١٨٨٩م) بأسوان «مصر» ، لأب يقوم على أمانة المحفوظات «الدفترخانة»            |
| □ فى السابعة من عمره بدأ يتردد على الكُتَّاب سنة (١٨٩٦)                    |
| □ في سنة (١٨٩٩) كانت تمضى به قدماه إلى المدرسة الإبتدائية حيث              |
| قضي بها أربعة أعوام من عمره الطويل أربعة أعوام فقط كانت كل حظه             |
| في الحياة من التعليم النظامي                                               |
| 🗖 منذ أنهى دراسته الابتدائية في سنة (١٩٠٣)، لم يعد يتردد على مدرسة         |
| ولا كُتَّاب، اللهم إلا بضعة أشهر قضاها في المدرسة الصناعية الثانوية ببولاق |
| □ اشتغل بالتدريس فى المدرسة «الخيرية الإسلامية» بأسوان                     |
| □ في عام (١٩٠٤) عمل (عباس) موظفاً في القسم المالي في مدينة «قنا»           |
| ثم نقل منها إلى «الزقازيق» في العام نفسه وأخذ يتردد على القاهرة كل         |
| أسبوعين، ليعايش الحركة الأدبية والفنية بها، ويشتري أحدث الكتب الأدبية      |
| والفنية التي تظهر في السوق                                                 |
| □ وفي عام (١٩٠٦) استقال من وظيفته، والتحق بمدرسة الفنون والصنائع           |
| بالقاهرة ثم تركها وعمل بمصلحة البرق ثم ترك هذا العمل                       |
| 🗖 في سنة (١٩٠٧) اشترك مع الكاتب والمؤرخ الإسلامي «محمد فريد                |
| وجدى» في تخرير جريدة «الدستور»                                             |

مارس سنة ١٩٦٤م)..

□ وفي سنة (١٩٠٨) التقى بالزعيم (سعد زغلول) وهو وزير المعارف آنذاك \_ وأجرى معه حديثاً صحفياً كان الأول من نوعه في تاريخ الصحافة المصرية، لفت إليه نظر «سعد زغلول» واستحوذ على إعجابه.. ☐ في سنة (١٩٠٩) توقفت صحيفة «الدستور» ، فواجه «العقاد» أزمة مالية حتى أنه باع كتبه الثمينة ليعيش من ثمنها، وعجز عن سداد إيجار مسكنه فقرر العودة إلى «أسوان» .. ☐ شهد عام (١٩١١) عودته إلى «القاهرة» حيث اشترك في تخرير مجلة «الييان» .. 🗖 من عام (۱۹۱۲ حتى سنة ۱۹۱٤) .. كان يكتب مـع «المازني» و «عبد الرحمن شكرى» فصولاً نقدية في مجلة «عكاظ» واختص نفسه بكثير من الترجمات العربية لـ «كارل» و (ماكولي» و«أرنولد» وغيرهم.. □ في أبريل عام (١٩٢٧) أقيم حفل أدبي كبير على مسرح الأزبكية تكريماً للعقاد .. واشترك فيه كل أعلام الفكر والأدب.. □ أختير عضواً بمجمع اللغة العربية سنة (١٩٤٠)، وظل منذ ذلك التـاريخ مقبلاً على المجمع، حريصاً على أن يحضر كل جلساته.. □ في عام (١٩٥٦) أختير عضواً بالمجلس الأعلى لرعاية الآداب والفنون.. □ في عام (١٩٦٠) .. كرمته الدولة، فمنحته جائزة الدولة التقديرية للآداب. 🗖 توفي في يوم الخميس (٢٨ شوال سنة ١٣٨٣ هـ \_ الموافق ١٢

#### ₩ من مؤلفاته في الشعر:

- ١ ـ ديوان «يقظة الصباح» سنة (١٩١٦)..
  - ۲\_ (وهج الظهيرة) سنة (۱۹۱۷)..
  - ٣ «أشباح الأصيل» سنة (١٩٢١)..
- ٤\_ «ديوان العقاد» أربعة أجزاء سنة (١٩٢٨) ..
  - ٥\_ «أشجان الليل»
  - ٣ ـ (وحى الأربعين) سنة (١٩٣٣)..
  - ٧\_ «هدية الكروان» سنة (١٩٣٣)..
    - ۸\_ «عابر سبيل» سنة (۱۹۳۷)..
  - ۹\_ «أعاصير مغرب» سنة (۱۹٤۲)..
  - ١٠ ـ «بعد الأعاصير» سنة (١٩٥٠)..
  - ۱۱\_ «دیوان من دواوین» سنة (۱۹۵۸)..

#### \*\*\*

### 

- ۱۲\_ «الشذور» سنة (۱۹۱۵)..
- ١٣ ــ (مطالعات في الكتب والحياة) سنة (١٩٢٤)..
- ١٤ ــ «مراجعات في الأدب والفنون» سنة (١٩٢٦)..
  - ١٥\_ «ساعات بين الكتب» جزء أول سنة (١٩٢٩)..
    - «وجزء ثان» سنة (١٩٤٥)..

و«الجزآن معاً» سنة (١٩٥٠)..

١٦\_ «اليد القوية في مصر» سنة (١٩٢٨)..

١٧\_ «القصول» سنة (١٩٣٢)..

١٨ ـ «عالم السدود والقيود» سنة (١٩٣٧)..

۱۹ ــ (في بيتي) سنة (۱۹٤٥)..

۲۰\_ «ویسألونك» سنة (۱۹٤٦)..

٢١\_ «على الأثير» سنة (١٩٤٧)..

٢٢ ـ «عقائد المفكرين في القرن العشرين» سنة (١٩٤٨)..

٢٣\_ (١١ يوليو وضرب الإسكندرية) سنة (١٩٥٢)..

۲٤\_ «بين الكتب والناس، سنة (١٩٥٢)..

٢٥\_ «مطالعات» سنة (١٩٥٦)..

٢٦\_ «جما الضاحك المضحك» سنة (١٩٥٦).

۲۷\_ «إبليس» سنة (۱۹۵۸)..

٢٨ «القرن العشرين ما كان وما سيكون» سنة (١٩٥٨)..

٢٩ «أشتات مجتمعات في اللغة والأدب» سنة (١٩٦٣)..

٣٠\_ «جوائز الأدب العالمية» سنة (١٩٦٤)..

#### هفى القصة:

٣١\_ «سارة» سنة (١٩٣٨)..

#### \* في الدراسة والنقد:

٣٢\_ «الديوان» مع «المازني» سنة (١٩٢١)..

٣٤ «ابن الرومي حياته من شعره» سنة (١٩٣١)..

٣٥\_ «شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي» سنة (١٩٣٧)..

٣٦\_ «رجعة أبي العلاء» سنة (١٩٣٧)..

٣٧ ـ «شاعر الغزل عمر بن أبي ربيعة» سنة (١٩٤٣)..

٣٨\_ (جميل بثينة) سنة (١٩٤٤)..

٣٩\_ «التعريف بشكسبير» سنة (١٩٥٨)..

٤٠\_ «أبو نواس الحسن بن هانيع» سنة (١٩٦٠)..

٤١\_ «اللغة الشاعرة» سنة (١٩٦٠)..

٤٢ ـ «شاعر أندلسي وجائزة عالمية» سنة (١٩٦٠)..

#### \* في الترجمة:

٤٣\_ «عرائس وشياطين» مجموعة من الشعر العالمي ظهرت سنة (١٩٤٥)..

٤٤\_ «ألوان من القصة القصيرة في الأدب الأمريكي» سنة (١٩٥٤)..

#### ♦ في المذكرات:

٥٤\_ «خلاصة اليومية» سنة (١٩١٢)..

٤٦\_ (اليوميات) سنة (١٩٦٣)..

#### ₩ في الفلسفة:

٤٧ مجمع الأحياء، سنة (١٩١٦)..

٨٤ ـ «الله ـ في نشأة العقيدة الإلهية، سنة (١٩٤٧)..

#### ♦ في السياسة:

٩٤ ـ «الحكم المطلق في القرن العشرين، سنة (١٩٢٨)..

٠٥ ـ «النازية والأديان» سنة (١٩٤٠)..

٥١ - «هتلر في الميزان» سنة (١٩٤٠)..

٥٢ (فلاسفة الحكم في العصر الحديث، سنة (١٩٥٠)..

٥٣ . (أفيون الشعوب» سنة (١٩٥٦)..

٤٥ ـ (الشيوعية والإسلام) سنة (١٩٥٦)..

٥٥\_ (الشيوعية والإنسانية) سنة (١٩٥٦)..

٥٦ (الصهيونية العالمية) سنة (١٩٥٦)..

٥٧ ... (لاشيوعية ولا استعمار، سنة (١٩٥٧)..

## فى العبقريات والشخصيات الإسلامية:

۸٥\_ (عبقرية محمد ﷺ) سنة (١٩٤٢)..

٥٩ (عبقرية عمر) سنة (١٩٤٢)..

٦٠ - (عبقرية الإمام) سنة (١٩٤٣)..

٦١ (عبقرية الصَّدّيق) سنة (١٩٤٣)..

٢٢ - (عبقرية بنت الصَّدِّيق) سنة (١٩٤٣)..

٦٣ .. «عمرو بن العاص» سنة (١٩٤٤)..

٢٤ (أبو الشهداء) سنة (١٩٤٥)..

٦٥ (داعى السماء بلال) سنة (١٩٤٥)

٢٦\_ «عبقرية خالد» سنة (١٩٤٨)..

٦٧ .. (عبقرية المسيح) سنة (١٩٥٣)..

٨٦... «أبو الأنبياء الخليل إبراهيم» سنة (١٩٥٣)...

٦٩ .. (فاطمة الزهراء والفاطميون، سنة (١٩٥٣)..

٧١ ـ (معاوية بن أبي سفيان في الميزان؛ سنة (١٩٥٦)..

### ♦ الإسلاميات:

٧٢ ـ (أثر العرب في الحضارة الأوربية) سنة (١٩٤٦)..

٧٣ (الفلسفة القرآنية) سنة (١٩٤٧)..

٧٤ (الديمقراطية في الإسلام) سنة (١٩٥٢)..

٧٥\_ (الإسلام في القرن العشرين) سنة (١٩٥٤)..

٧٦\_ (مطلع النور أوطوالع البعثة المحمدية) سنة (١٩٥٥)..

٧٧\_ (حقائق الإسلام وأباطيل خصومه) سنة (١٩٥٧)..

٧٨\_ (التفكير فريضة إسلامية) سنة (١٩٥٧)..

٧٩\_ «الإسلام والإستعمار، سنة (١٩٥٧)..

٠٠ (الثقافة العربية أسبق من ثقافة اليونان والعبربين، سنة (١٩٥٩)..

١٨ «الإنسان في القرآن الكريم، سنة (١٩٦١)..

٨٢ (مايقال عند الإسلام) سنة (١٩٦٣)..

## \* التراجم:

۸۳ (تذکار جیتی) سنة (۱۹۳۲)..

۸۲ «سعد زغلول» سنة (۱۹۳۹)..

٥٨ (الفارابي) سنة (١٩٤٤)..

۲۸ «فرانسیس باکون» سنة (۱۹٤٥)..

۸۷\_ «الشيخ الرئيس ابن سينا» سنة (١٩٤٦)..

۸۸\_ «روح عظیم غاندی» سنة (۱۹٤۸)..

٨٩ (برنارد شو) سنة (١٩٥٠)..

۹۰\_ «محمد على جناح» سنة (۱۹۵۲)..

۹۱\_ «سن یاتسن» سنة (۱۹۵۲)..

۹۲\_ «ابن رشد» سنة (۱۹۵۳)..

٩٣ (بنيامين فرانكلين) سنة (١٩٥٦)..

٩٤ «عبد الرحمن الكواكبي، سنة (١٩٥٩)..

90\_ (الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده) سنة (١٩٦١)..

٩٦ــ (رجال عرفتهم) سنة (١٩٦٦)..

٩٧ - «حياة قلم) سنة (١٩٦٣)..

## \* عن المرأة:

۹۸\_ «الإنسان الثاني» سنة (۱۹۱۲) ..

٩٩\_ «هذه الشجرة» سنة (١٩٤٥)..

١٠٠ ه (المرأة في القرآن الكريم، سنة (١٩٥٩)..

♦ كتب طبعت بعد وفاته:

۱۰۱\_ «أنا» ..

١٠٢\_ (آخر كلمات العقاد) ..

\*\*\*



# 🗆 رَبُّةُ الجَمالِ 🗆

عباس محمود العقاد

كان «هيني» الشاعر الألماني يعبد الجمال، ويعشق كل جميل .. وكان من عبادته في جحيم، أو قل في نعيم:

خدا بطن «هرشي» أو قفاها فإنما

كلا جانبي «هرشي» لهن طريق

فإن الجحيم والنعيم في عبادة الجميل شئ واحد باسمين مختلفين، كما أن «هرشي» طريق واحد من حيثما أخذتها .. وقد كان بدوى في حضرة الخليفة «عمر بن عبد العزيز» يتمثل بالقرآن ، فقال :

ـ «والله رحيم غفور»

فقال الخليفة:

ـ بل قل غفور رحيم..

فأنشد البدوى البيت : خذا بطن هرشى أو قفاها.. لأنه لم يكن يدرى ما الفرق بين رحيم غفور، وغفور رحيم..

وكذلك الأمر في عبادة الجمال ولكن بغير تخطئة ولا تثريب.. فأنت إذا وجدت من يخطئك ويثريك حين تقدم الرحمة على الغفران في قراءة بعض آيات القرآن.. فكن على اطمئنان في قرآن الجمال، واثق أنك إذا قلت النعيم وأنت تعنى الجحيم، أو قلت الجحيم وأنت تعنى النعيم فلا لوم عليك ولامخالفة للحقيقة.. لأن جحيم الجمال ونعيمه كما قلنا شئ واحد.. ولأنهما داران موضوعتان على رسم واحد وفي سعة واحدة، لا فرق بينهما داخلا ولا خارجاً إلا اللوحة التي على الباب..

وكان «هيئي» الشاعر الألماني في جحيم من عبادة الجمال، فهجر وطنه «ألمانيا» أو هجره وطنه، وعاش في فرنسا مشرداً منغصاً، ينتظم عيشه تارة، ويضطرب تارات، وتبسم له الدنيا ساعة، وتعبس ساعات، فدب الخلل في جسمه وسرت إليه مبادئ الشلل الذي أقعده بعد ذلك ثمان سنوات طريح فراشه، فأشفق أن يحرم الغدوة والروحة والطلاقة والحرية بعد أن حرم السعادة وحرم الأمل في السعادة، فذهب ذات يوم إلى متحف «اللوفر» يودع أقانيم الجمال، وينظر ولعلها النظرة الأخيرة وإلى الصور والتماثيل والنفائس والآثار التي كان لا يمل التردد بين محاسنها ومحاسن الحياة..

وهناك وقف بين يدى الزهرة ربة الجمال يبتهل إليها بالصلاة ويطيل الدعاء ويكثر من التذكير والتفكير.. ثم ناداها:

#### ـ مدى إلى يديك يا ربة الجمال..

ولكنه أفاق من غشية صلاته فإذا ربة الجمال لا تسمع .. وإذا هي بغير يدين..

نعم بغير يدين.. لأن ربة الجمال أو الزهرة المعروفة في متحف اللوفر «بزهرة ميلو» مكسورة الذراعين لا تملك أن تمد يدآ إلى متوسل ولا هي ممن يسمع النداء فيلبيه..

ومن طرائف الشاعر «هيني» أنه يحسن اللعب بهذه المحسوسات كثيراً ولكنه لا يضعها إلا حيث تكون لها دلاله معنوية مطابقة لما يظهر للحواس. فربة الجمال هنا مكسورة الذراعين حساً ومعنى، وليس لها بإنقاذ العابدين يدان لا في التمثال المصور ولا في عالم التصورات والخيالات..

## ₩ لم كانت ربة الجمال بغير يدين ؟..

أما سبب ذلك في التمثال فسيأتي بيانه، أما سببه في الجمال ــ الذي يمثله ذلك التمثال ــ فالروحيون يقولون أنه لغرابة الجمال في هذه الدنيا وأنه كما هو علوى من

العالم السماوى الهابط.. وفي العالم السماوى تكون له العزة والسيادة، فهو لا يزال في هذه الأرض كالغريب الطريد لا حول له ولا قوة ولا طاقة له بمغالبة الشرور والشهوات التي تعيث فيها، حتى يؤوب إلى وطنه ويرتفع إلى سمائه فيعتز هناك وتمتد له يدان..

وإذا ترجمت هذا المجاز إلى لغة الحقيقة صح ذلك أن تقول أن الدولة إنما تكون بالكثرة، وإن إدراك الجمال في هذه الدنيا من أندر الأشياء ندرة، وإن خيل إلى أناس أنه شائع مشترك بين جميع الناظرين، فكل من يستعصى عليه إدراك مسألة من مسائل العلم قد يأتى عليه اليوم الذي يدركها فيه ويذلل عصيها بإصراره وتأنيه..

أما الجمال ففيه أسرار تستعصى على قوم فلا يدركونها أبداً، ولو طالت بهم الأعمار أحقاباً وأدهاراً بدل الأيام والسنين، فهو قليل النصير وإن خُيِّلَ إلى الناس أنه أكثر ما يكون في هذه الأرض نصير أو مفدياً بالأرواح والأموال..

وكأن الأقدار شاءت أن تصحح خطأ وقع فيه المثال الإغريقى المجهول.. فأبت أن يقوم التمثال في متحف اللوفر إلا مكسور الذراعين، إحداهما من الكتف والأخرى مما فوق المرفق.. وهم يبحثون الآن \_ مرة أخرى بعد مرات كثيرة \_ كيف كان ذلك وأين ذهبت الذراعان المفقودتان، ويظنون أنهم سيجدونهما في ميناء «ميلو» حيث وجد التمثال وإليها ينسب، وحيث تعمل السفن النزافة في حفر أعماق الميناء على أمل الوصول إلى القرار الذي سقطتا فيه..

وبعد .. فهل كان للتمثال قط ذراعان؟ يقول بعض النقاد الفنيين: أنه صنع هكذا بغير ذراعين، ويستبعد ذلك الأكثرون من النقاد لأنه غير معقول وغير معروف النظير فيما بقى من آثار الإغريق الأقدمين ، والأصح أن التمثال كان كامل الخلقة عند استخراجه من الأنقاض في سنة ١٨٢٠..

وقال الضابط الفرنسي «دومون درفيل» الذي عنى بشرائه لفرنسا أنه رأى

الذراعين بعينه وأن يمناهما كانت مخمل المئزر عند الخصر، واليسرى كانت ممدودة وفي كفها تفاحة..

ويرجع قوله أن «زهرة آرلس» الكاملة مصنوعة على نمط قريب من هذا فلا يبعد أن يكون التمثالان على شكل واحد أو متشابه..

أما كيف وجدت هذه الزهرة المبتورة الذراعين، فقصتها كقصة الكثير من المستخرجات الفنية التي يتفق العثور عليها لغير الفنيين..

فقد كان فلاح من فلاحى جزيرة «ميلو» يحرث أرضه فتعثر المحراث وخطر له أنه تعثر في حجر يعوقه وأن وراء الحجر كنزا من النضار، فذهب يزحزحه ولكنه رأى وراءه حجرة مطمورة، ورأى فيها التمثال فعلم أنها لقية تغنيه إذا هو أحسن المساومة عليها.. واتفق أن لمحه الضابط الفرنسى «دومون درفيل» فأبلغ قصته إلى «المركيز دى ريفيير» السفير الفرنسى في العاصمة التركية وزين له أن يبتاعه بما يرضى الفلاح الذى يحتفظ به، وأهداه إلى «لوپس الثامن عشر» ملك فرنسا في ذلك الحين..

# پويقول الأستاذ (فيليب كار) في مجلة (نيويورك تيمس):

إن الذراعين كسرتا في نزاع نشب على ميناء «ميلو» بين البحارة الفرنسيين والبحارة اليونانيين، وأن المسيو «دى مارسلس» الذى اشترى التمثال لم يحرزه إلا عنوة وإن كان قد بذل فيه الشمن المطلوب، لأنه حين وصل لتسلمه كان قد بيع بيعة ثانية وأوشك أن يحمل إلى سفينة يونانية يركبها أمير مجهول الأمر، هو الذى اشترى التمثال للمرة الثانية على يد قسيس أمريكي يقيم في الجزيرة، وكان الجزء الأسفل منه قد نقل فعلاً حين أدركه الجند الفرنسيون وهزموا البحارة الآخرين وهم مسلحون بالبنادق والسيوف واصطلموا أذن أحدهم، ثم نقلوا ذلك الجزء من السفينة الفرنسية.

ولخصت مجلة «الأوتلاين» الإنجليزية \_ التى تنقل عنها \_ ما بقى من الفصل المتقدم فإذا الكاتب يذكر هذا التعليل ويذكر تعليلاً آخر لفقد الذراعين، وهو أن القائمين على «متحف اللوفر» كسروها عمداً أو كسروا إحداهما بعد وصول التمثال إلى باريس..

وقد كان للضابط الفرنسي رفيق اسمه «ماتريه» زعم أن التمثال وصل إلى فرنسا بذراعه اليسرى وأن هذه الذراع لم تكسر إلا في العاصمة الفرنسية..

لكن ليس هذا كل ما يؤسف له من أمر هذا التمثال الأبتر من جهات كثيرة.. فقد بترت ذراعاه وبترت تواريخه كلها.. فلا يعلم له صانع ولا زمان صناعة، ولا يعلم عنه الآن إلا أنه تمثال الزهرة وأنه وجد في جزيرة (ميلو) في شهر مارس سنة ١٨٢٠..

إلا أن البقية الباقية منه كافية للدلالة على حقيقته الكبرى وهي نظرة الفن الإغريقي إلى الجمال الأنثوى، والمقابلة بين هذه النظرة الإغريقية وبين أشباهها من النظرات في مختلف العصور والأم..

فلو أن مثالاً مأخوذاً بالمراسم التى قررتها التقاليد وسجلتها تشبيهات العرف الذائع – عمد إلى نموذج الجمال الأنثوى ليصوره على أحسنه وأرشقه لكان الأغلب الأرجح، أنه يدق من خصره ويرفه من خلقته على الجملة ليجيئ على وفاق الصورة التى توهمها المترققون للمرأة الحسناء، وهو إذا صنع ذلك لم يصور لنا المرأة الحسناء في حقيقتها، وإنما يصور لنا الأجزاء كما يفهمون كل جزء منها على حدة، وجمع هذه الأجزاء فإذا قاس عليها الحسان قد ينكر منهن الجميلات اللواتى لا عيب فيهن إلا أنهن يخالفن ذلك الجمال..

أما النظرة الإغريقية فجمال المرأة فيها هو جمال الطبيعة وجمال الصحة، وهو الجمال الذي إذا نظرت إليه تمثلت لك المرأة في جميع حالاتها، أما مُدَّبرة ومعشوقة ومُدلَّلة، ولم تتمثل لك زينة فحسب، تراها فتعجب أن تكون هذه أما ما فيها من الوهي، والرفه والدلال الغالب على كل وسم وشارة..



# ♦ الرجل والمرأة بين الحب والجمال ♦

«لم يكن جمال المرأة العربية جمالاً عالمياً تباهى به النظائر من نساء العالم .. ولكن هذا الجمال نسبى محدود»..

♦ عبد الله عفيفي ♦



# عبد الله عفيفي «معلم العربية في مدارس مصر» (١٣٦٣ هـ = ١٩٤٤م)

| ,                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|
| 🗖 عبد الله بن عفيفي بك الباجوري                                    |
| 🗖 أديب، وشاعر، وكان عضواً في هيئات علمية كثيرة                     |
| 🗖 تعلم بالأزهر، ودار العلوم بالقاهرة سنة (١٩١٢)                    |
| □ تعلم العربية في مدارس الحكومة، واشتغل بالتدريس في مدرسة المنصورة |
| والسلطانية الثانوية                                                |
| 🗖 عين محرراً عربياً في «الديوان الملكي»                            |
| □ كان «إماماً» للملك «فؤاد الأول»                                  |
| 🗖 كان من الكتاب المجيدين المشتغلين بالعلم ونظم الشعر والتأليف      |
| 🗖 توفی عام (۱۳۹۳ هـ ـ ١٩٤٤ م)                                      |
| ,                                                                  |

#### پ من مؤلفاته:

- السير سورة الفتح وبيان ما اتصل بها من الفتوح الإسلامية والسيرة النبوية لله طه..
  - ۲\_ «المولد النبوى المختار ـ طـ ، . .
  - ٣\_ «المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها» ـ ط ـ ثلاثة أجزاء..
    - ٤ رواية «الهادى العباسى ـ ط» ..
    - ٥ «تفسير منهج الأدب ط» ثلاثة أجزاء..
    - ٦\_ ﴿ زَهْرَاتُ مَنْثُورَةً فَي الأَدْبِ الْعَرْبِي \_ طـ اللهِ ..
    - ٧\_ «محاضرات ألقاها في كلية الشريعة بالأزهر»..



# □ الرجل والمرأة بين الحب والجمال □

پ عبد الله عفيفي پ

لعل أوضح غرائز العربى دقة الحس، ويقظة النفس، وانتباهة الوجدان، وبُعد الخيال.. وهي غرائز أنمتها حياة الصحراء وما يلابسها من أحداث مفاجئة وغارات مخالسة..

ولقد كان للحب النسوى من هذه الغرائز القوية العنيفة المتوثبة أوفى نصيب.. لأنه لم يكن للعربي من سلوة في حياته القاسية الدامية إلا المرأة..

فهى التي كانت ترافقه ولا تكاد تفارقه، في السلم والحرب، وفي الخوف والأمن، وفي الطفولة والشباب، وفي رعى الإبل والغنيم، وفي رحلة الحي لانتجاع الربيع..

وهى التى كانت تروى ظمأه، وتأسو جراحه، وتقوى نفسه، وتشد عضده حين تلفحه الحرب وتغشاه السيوف، وهو يعتقد حينذاك أن المرأة مدار حياته وموته، بها يحيا ومن أجلها يموت..

وهناك أمران زادا الصلة بين الرجل والمرأة قوة ووثوقاً:

## الأول:

تساوى الثقافة الأدبية بينه وبينها، فهى تحسن ما يحسنه من فنون القول وشجون الحديث.. وهى تجيد ما يجيده من حلو التندر وظرافة المسامرة، وهى تتقن ما يتقنه من دقة الإشارة، ومع ارتقاء أدب المرأة إلى سواء أدب الرجل كا يميز أدبها سمات الأنوثة القوية الناعمة..

#### الثاني :

تهوينهم للشهوات المادية.. وازدراؤهن لمن يبتغيها.. ولقد كان البغاء معروفاً عند بعض القبائل العربية ..وكان يحترفه الإماء اللواتي أوقعهن سوء الحظ في السباء.. وكان هؤلاء البغايا لا يقمن في القبيلة ولا على مقربة منها بل يذهبن إلى أعماق الصحراء إلى مدى بعيد من الحمى في الظلام..

وإذا جاوزنا هذا البغاء الذى ذمه العرب وذموا مبتغيه، رأينا القوم يحمون بناتهم من الإتصال بالفتيان صلة ريبة وانحراف .. فقد كان من أوضاع الاجتماع عند العرب أن من حق الفتى أن يكون مع الفتاة فى مجلس الأهل والعشيرة فيحادثها وتحادثه. ويسامرها وتسامره. ولكن الويل والويل له إذا لقيها فى طريق فكلمها أو حياها، فهنالك الهول المطبق.. والشر العقام.. وقد يثير ذلك بين الحيين أو بين العشيرتين حرباً طاحنة لا يعلم عواقبها إلا الله..

ولقد عرض أحد الشعراء المتمردين لهذا النوع من حماية الفتاة فقال:

وماذا عسى الواشـــون أن يتحدثـــوا

سوی أننی قد قلت یا سراحة إسلمی

نعم فاسلمی، ثم اسلمی، ثمت اسلمی

ئلاث مخيسات وإن لم تكلمسي

وهذا الأسلوب من التمرد والتحدى لا يأتيه إلا شُذَّاذُ الشعراءِ الذين خرجوا على أوضاع العُرْفِ وقوانين الإجتماع..

وهؤلاء يقضون أكثر حياتهم شاردين بمنجاة عن الحى، ولقد عرفنا من حديث «مهلهل بن ربيعة» و«امرئ القيس بن حجر» كيف أقصاهما عن منازل السيادة وشردهما عن الإقامة في القبيلة تعرضهما في شعرهما لحديث الشهوات المادية.. وكلاهما من بيت الزعامة وسلالة الملك، حتى لقد أهدر حجر دم إبنه في سبيل ذلك..

ولما بسط الإسلام ظلاله على أبدان العرب وقلوبهم لم يقف في سبيل الحب لأن الإسلام يهذب الفطرة.. ولا يقمعها، فهو يعطف على المحب البرئ الذي صرعه الحب عطفاً جميلاً.. وهذا الحب معدود عند الله من الشهداء..

## وفي الحديث المأثور:

## ـ «من أحب فعف فكتم فمات، مات شهيداً»..

من أجل ذلك.. إزداد الحب في الإسلام صفاء وتهذيباً.. وبقى على أشده في السادية، ولكنه بدأ يتأثر آمادياً في بعض الحواضر الإسلامية لانتشار سبى الفرس والروم، واندفاع كثير من الناس في طريق المتع البدنية التي انسابت إليهم من هذه البلاد..

وازداد شأن الحب العربي ضؤولة وهواناً في العهد العباسي حين أصبحت بغداد مثابة متع الدنيا..

وفي هذا العصر أخذ الرجل العربي يتجنى على المرأة العربية لأنه رأى من غيرها مَا بَهَرَ مُهُ وَسَحَرَ عينيه.. ولأن حميته وعصبيته مادتا محت أثقال شهوته.. ومن ثم أخذ يعرض بها ويوازن بينها وبين غيرها..

وذاع في هذا العهد قولهم:

ــ «من أراد قلة المعونة، وخفة النفقة، وارتفاع الحشمة، فعليه عالماء دون الحرائر»..

## عه جمال المرأة العربية:

لم يكن جمال المرأة العربية جمالاً عالمياً تباهى به النظائر من نساء العالم .. ولكن هذا الجمال جمال نسبى محدود..

ولقد رأينا سلائل نساء العرب من بنات مجد والحجاز واليمن وحضرموت، فوجدنا

في أكثرهن أدمة اللون ودقة التكوين، وقليل منهن الفارعة الغضة الواضحة المفصلة..

وهذا الصنف من النساء هو الذى يذكره شعراء العرب، ويتغنون بوصفه على ندرة فيه. ويخيل لى أن الفتى العربى على ما عُرف عنه من أنه أعنف الناس حباً، كان يحب في المرأة شيئاً فوق تكوينها الجسمانى: فهو كان يألفها بالموافقة، ويألفها بالمحادثة، ويألفها بشرف البيت، ويألفها بقوة الروح قبل أن يألفها بغضاضة الجسم، وقسامة الوجه، وحور العينين، فإذا استمكن حبها من قلبه تخيل فيها كل معانى الجمال..

ولقد حدثوا أن «عبد الملك بن مروان» رأى «بثينة» بعد موت «جميل» فأنكرها، وقال لها:

- «ماذا رأى فيك جميل حين هام بك وأنت حمشاء، أدماء دقيقة الساقين، حديدة العقبين؟

فقالت:

- «لقد رآنى جميل بعينيه، لا بعينيك يا أمير المؤمنين» ..

أرأيت إذن كيف كان هؤلاء الشعراء المحبون يتخيلون ثم يخالون ، ولقد وصف جميل صاحبته هذه بكل صفات الكمال المادى، وهذا الضرب من الجمال يروى ويلمس ، ولا يختلف فيه اثنان، ومع ذلك رأى هذا الشاعر في محبوبته ما ليس فيها.. ومن العجب أن جميلاً لم يتمكن حب صاحبته من قلبه إلا في موقف تشاتما فيه .. وفي ذلك يقول:

وأول ما هاج المحبة بيننـــــا كلانا أتى قولاً فجاء بمثله

ہوادی یغیض یا ہثین سباب لکل کلام یا ہثین جــواب ومن حديث الأدب أن «ذا الرمة» وصف صاحبته «مية» للفرزدق، ثم أراه إياها بعد أن اسمعه وصفها، فقال الفرزدق:

\_ (ولكني لا أرى شيئاً بما تصف؟)

قال :

- «اسكت فض الله فاك، والله إنك لترى كل شع، ولكن أكل الحسد قلبك»..

فانصرف الفرزدق وهو يضحك سخرية من صاحبه..

وفى نساء العرب جميلات بلغن الذروة العليا من الجمال.. ومنهن «زينب» ملكة تدمر، و «مارية بنت عفرز» و «المتجردة» امرأة النعمان بن المنذر.. وهؤلاء الثلاث هجينات .. أي، مختلطات الدم..

فالأولى : قيل أنها لا تمت إلى العرب الأولى ..

والثانية: امتزج فيها الدم الفارسي بالدم العربي..

والثالثة: من بنات اليهود..

أما أجمل عقائل العرب في الإسلام على الإطلاق (فعائشة بنت طلحة» و «سكينة بنت الحسين»..

وسكينة ترجع بأبوتها إلى «الحسين بن على» سبط رسول الله على، وتنزع بأمومتها إلى «الرباب» إبنة «يزدجرد» آخر ملوك الفرس..

ومن هنا نعلم كيف سادت (سكينة) جميلات العرب..

والمثل الأعلى من جمال المرأة العربية في نظر الرجل العربي أن تملأ عينية طولاً

وعرضاً وامتلاءً واستواءً، وأن تكون إلى كل ذلك كحلاء عيناء<sup>(۱)</sup>.. زجاء<sup>(۲)</sup> بلجاء<sup>(۳)</sup> شَمَّاء<sup>(٤)</sup> مأشورة<sup>(۵)</sup> فلجاء<sup>(۲)</sup> لمياء<sup>(۷)</sup> لعساء<sup>(۸)</sup> جيداء <sup>(۹)</sup> غيداء<sup>(۱۱)</sup> أثيثة الشعر<sup>(۱۱)</sup> مشرقة النحر، مهضومة الخصر<sup>(۱۲)</sup>..

على أن تصنع الجمال مما يند عند طبع العربية الشريفة إلا أن يكون كُحلاً أو طيباً..

\*\*\*

<sup>(</sup>١) العيناء : التي اتسعت ديناها سوادهما..

<sup>(</sup>٢) الزجاء: الدقيقة الحاجبين..

<sup>(</sup>٣) البلجاء: التي بين حاجبيها بعد يسير على أن يكون هذا البعد خالياً من بقايا الشعر ..

<sup>(</sup>٤) الشماء: الدَّقيقة الأنف مع استواء قصبته في علو..

<sup>(</sup>٥) المأشورة: التى فى أسنانها دقة وحدة و تخزير..

<sup>(</sup>٦) الفلجاء: التي في ثناياها تباعد..

<sup>(</sup>٧) اللمياء: السمراء الشفاء..

<sup>(</sup>٨) اللعساء: من اللعس وهو ثمرة الشفة مع حمرتها..

<sup>(</sup>٩) الجيداء: التي في عنقها طول وحسن وصفاء..

<sup>(</sup>١٠) الغيداء: الناعمة العنق أو سائر الجسم..

<sup>(</sup>١١) الأثيثة الشعر: التي في شعرها طول وغزارة وانسدال..

<sup>(</sup>١٢) هضم الخصر: كناية عن دقته..

### \* الصلات الروحية والعلمية بين الفن والجمال \*



«إن الوجود كتلة من الفن والجمال.. وقد تكون أنت ـ فى والجمال.. وقد تكون أنت ـ فى جهلك وحذلقتك ـ نقطة سوداء فى خد ذلك الوجود، تسمى الخال فى كلام الشعراء.. فكيف ترى فى تأمل الجمال خلاعة ومجانة، وهو لم يخلق عبثاً، وإنما خلق ليكون سر الجاذبية والتماسك بين عناصر الوجود»..

د. زکی مبارك



# زكى مبارك «صاحب الـ ٣ دكتوراه» (١٣٧٩ـ١٣٠٩ هـ = ١٨٩١ـ١٩٥٢م)

| 🗖 محمد زكى عبد السلام مبارك                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 🗖 ولد في يوم الأربعاء (٢٨ ذو الحجة سنة ١٣٠٩ هـ ـ الموافق ٥                                                                           |
| أغسطس سنة ١٨٩١م) بقرية «سنتريس» مركز «أشمون» بمحافظة                                                                                 |
| «المنوفية»                                                                                                                           |
| 🗖 إلتحق بكتاب القرية ــ كما فعل لداته ــ لِتَعَلَّم مبادئ القراءة والكتابة                                                           |
| <ul> <li>حفظ «القرآن الكريم» حتى إذا حصل من ذلك كثيراً، إنجه إلى المدرسة</li> </ul>                                                  |
| انتقل إلى «الأزهر» بالقاهرة، ومن هناك حصل على شهادة «العالمية» ودرس اللغة العربية جيداً، كما أجاد الفرنسية تماماً                    |
| وفى عام (١٩١٩) يدخل السجن لمدة ٢٧٠ يوماً، والسبب: الخُطَب التى كان يلقيها فى زملائه بالكلية، وداخل الأزهر وبجمعات الشباب ضد الإحتلال |
| بي عارق الم                                                                                      |
| 🗖 حصل ۳ شهادات في الدكتوراه في جامعات مصر، وفرنسا                                                                                    |
| وكانت الدكتوراه الأولى من الجامعة المصرية عام ١٩٢٤ عن رسالة «الأخلاق عند الغزالي» في (١٥ مايو سنة ١٩٢٢)                              |
| والثانية حصل عليها من جامعة «السوربون» في «باريس» عن كتابه «النثر                                                                    |
| الفني في القرن الرابع الهجرى، في (٢٥ أبريل سنة ١٩٣١)                                                                                 |



#### الله من مؤلفاته:

١ ـ (الأخلاق عند الغزالي، في (١٥ مايو سنة ١٩٢٤)..

٢\_ «النثر الفنى في القرن الرابع الهجرى، (٢٥ أبريل سنة ١٩٣١)..

٣- «التصوف الإسلامي» (١٤ أبريل سنة ١٩٣٧)..

٤.. (حَب بن أبي ربيعة) (سنة ١٩١٧)..

٥\_ «العشاق الثلاثة» (سنة ١٩٥٠)..

٦- «آدم وحواء» طبعها ابنه عبد السلام بعد وفاته في بيروت..

٧\_ «في المدائح النبوية»..

٨\_ «الحديث ذو شجون»..

9\_ «مدامع العشاق»..

۱۰ ـ «زکی مبارك ناقداً» ..

١١ ـ «الرسالة العذراء» ..

١٢ ـ «اللغة والدين في حياة الاستقلال»..

١٣ .. «ملامح المجتمع العراقي» ..

١٤\_ «عبقرية الشريف الرضى» ..

١٥\_ «قصائد لها تاريخ»..

١٦\_ (أطياف الخيال) ..

۱۷\_ «ذكريات باريس» (سنة ۱۹٤۱)..

۱۸\_ «مجنون سعاد» طبع (۱۹۷۷) بعد وفاته..

١٩ـ (ألحان الخلود) (سنة ١٩٤٧)..

٢٠\_ «ليلي المريضة في العراق»..

٢١ - «الأسمار والأحاديث» ..

۲۲\_ «وحي بغداد»..

٢٣ - «الموازنة بين الشعراء» ..

۲۵ «دیوان زکی مبارك» (سنة ۱۹۳۳)..

٢٦\_ «البدائع» (سنة ١٩٣٩)..

٢٧ - «أحلام الحب» ..

٢٨ ـ من الكتب التي حققها كتاب «الأم» للإمام الشافعي ..

٢٩ - «الكامل لابن المبرد» ..

## □ الصلات الروحية والعلمية بين الفن والجمال □

🐞 د. زکی مبارك 🐞

## ما أشقى الكُتَّابِ الشعراء ...

تلك كانت كلمتى وأنا أتأهب لإنشاء هذا المقال: فقد قضيت أسبوعين أنتظر لحظة تصفو فيها النفس، وتصقل الروح، ويرهف الإحساس، ويطيب الوجدان، وكنت كلما اقتربت من الغرض خطوة، نفر الخيال فابتعد خطوات.. ولم يرجعنى إلى معبد الروح إلا مقال نشره الهلال منذ سنين، وفي مطلع ذلك المقال نقرأ هذه الأشواق..

إنما أكتب هذه الكلمة عن المسيو «بلانشو» متأثراً برعاية العهد وحفظ الجميل..

وكم تروعنى هذه الإنسانية التى بجمع بين الشتيتين بوشائج المودة.. وأواصر المعروف، فقد يكون هذا الرجل الذى أكتب عنه قد حسب أن الأيام شغلتنى عنه فى القاهرة، كما أحسبها شغلته عنى فى باريس، ولكنى أشعربأن بين كرام الناس من روابط الإنسانية ما يسمو بالنفس عن نسيان الواجب انقياداً لمطالب العيش، أو طاعة لما ألفت الجماهير من التأثر بما بين الأمم من فروق ..

وكاتب ذلك المقال رجل أعرفه بعض الشئ، لأن اسمه «زكى مبارك»..

أما المسيو «بلانشو» فهو أستاذى، وأستاذ كثير من رجال الفنون فى باريس، واتصلت مودتى به زمناً طويلاً، وقضيت فى صحبته سنين كانت أطيب من المسك وأندى من الريحان..

⊕ والقصة الآتية تمثل جانباً من الصلة الروحية والعلمية بين الفن والجمال..

كان للمسيو (بلانشو) مَمْثَلُ(١) في حي (مونبارناس)، وكان ذلك الممثل كعبتي في ساعة الفراغ..

واتفق أنه كان يصنع تمثال «العارية» ذات الطفل الجميل، وكان له نموذج فتان، هو تلك المرأة ذات الجسم الخصيب ... وكانت تلك المرأة تقف ساعات طويلة وهى عارية، وكان المسيو (بلانشو) يمضى في فنه وهو مشغول عن كل شئ، ولا يكاد يذكر أنه يواجه منظراً ينافى الحياء..

وكنت أجلس فأنظر في كتابي لحظة، وفي ذلك الكتاب لحظات.. وما نزال كذلك حتى نتعب جميعاً فيدعونا المسيو (بلانشو) إلى كأس من الشراب.. وعندئذ تشعر تلك المسكينة أنها كانت عارية، وأنها في حاجة إلى شعار تدارى به جسمها..

أترون كيف تفني الشهوات الرخيصة عند درس الجمال؟..

أترون كيف تنسى المرأة أنها عارية، وكيف ينسى الفنان تقاليد الأدب والحياء لأنه في حضرة سلطان الفنون ؟..

إن للروح والعقل مطالب لا يدركها الأطفال من أشباه الرجال، أولئك الذين يظنون أن في كل نظرة مآرب دعارة، وأوطار فسوق، أولئك الصغار في عالم الفكر والبيان..

وبين الشهوة والفن درجات لا يدركها إلا الراسخون في علم الأذواق وكأى من رجل تحسبه ماجناً وهو أقرب إلى الله من المتنسكين، وهل خلقت في الدنيا وحدك أيها الجاهل المتحذلق؟..

<sup>(</sup>١) مكان لصنع التماثيل..

إن الوجود كتلة من الفن والجمال، وقد تكون أنت في جهلك وحذلقتك نقطة سوداء في خد ذلك الوجود تسمى الخال في كلام الشعراء، فكيف ترى في تأمل الجمال خلاعة ومجانه وهو لم يخلق عبثاً، وإنما خلق ليكون سر الجاذبية والتماسك بين عناصر الوجود ؟..

إن الشمس مضرب المثل في الحُسن، ولكن الشاعر لا يراها أجمل من ظلام الليل..

والجاهل كالطفل يرى الشمس أجمل من كل شئ، فإذا أقبل الظلام انحدر إلى فراشه يلتمس فيه الأمان..

أما الشعراء والفنانون فلهم مواسم في ظلام الليل، ولا سيما الظلام في الحدائق وعلى شواطئ الأنهار والبحار..

وهل عبد المصريون النيل إلا في هدآت الليل وهم مأخوذون بما يساور شاطئيه من الرعب والخوف؟..

إن هذا الوجود ليس إلا وحدة فنية، وما فيه من أنوار وظلمات .. وحر، وقر، وأمن وخوف، ونعيم وشقاء، وصحو وغيم، وضر ونفع.. كل أولئك ملامح وضعها الفنان الأعظم في تلك اللوحة الفنية، لوحة الوجود..

والجهلاء يتأذون من ظواهر كثيرة حين يشعرون بقسوة البرد، وعنت الفقر وعنف الشقاء، ولو قد علموا سر الوجود لهللوا وصفقوا حين تثور الزوابع وتعصف الأعاصير..

فإن الفن هو أساس الجمال، ولا يقوم الفن إلا بألوان، بعضها تافه وبعضها جميل، ولو قام الفن على لون واحد لعدم الإنسجام وضاع الجمال..

كانت للمسيو «بلانشو» رحلات فنية يصحبه فيها رفاقه من أصحاب الأذواق، وكانت له محاضرات يلقيها في أبهاء متحف اللوفر ومتحف رودان، وكنت أصحبه كلما شرق أو غرب، وقد أنسى كل شئ من ذكريات تلك الأيام، ولكنى لن أنسى أبد الدهر ما صدمنى به في «شانتى» ..

فقد ذهبنا صباح يوم إلى ذلك البلد الذى يتمتع بقصر منيف هو اليوم من أكبر المتاحف، وكان معنا في تلك الزيارة غادة هيفاء مصقولة الجبين، فبادلتها الحديث فابتسمت إلى ..

وكانت دعابة شغلتنى بها تلك الهيفاء عن محاضرة ذلك الفنان، فلم أكد استمع إليه بضع دقائق حتى فكرت في الخروج من المتحف لأقضى لحظات في الغابة مع تلك الحسناء..

غادرنا المتحف، وخرجنا إلى الغابة، بعد أن داعبنا الأسماك التي تلهو وتلعب في أحواض القصر، وكان المطر يومئذ يهطل بعنف، فكان منظر الغابة فتنة تشوق العين والقلب..

لهونا لهوا شعرياً في تلك الغابة الفيحاء، وأسرعنا فعدنا قبل أن ينتهي المسيو «بلانشو» من درسه البليغ، ولكنه لم يكد يراني حتى ابتدرني بهذا الحديث:

- \_ أين كنت يا سيد مبارك؟
- ـ خرجت يا سيدى أتنشق الهواء فراراً من حر هذا المتحف..
  - ـ وأنت أيضاً تخشى الحر، وقد ولدت في مصر؟
- أتربد الحق، يا مسيو بلانشو؟ لقد فررت إلى الغابة لأرى فى أرجائها مراجع الفن الأصيل، وتركتك مخدث رفاقك عن المحاولات الفنية التى يراد بها تمثيل مظاهر الكون، وبذلك ترانى آثرت عالم الحقيقة على عالم الخيال..

وهنا نظر إليَّ نظرة المحنق وقال:

- عذرتك يا سيد مبارك، فإنكم نسيتم الفنون منذ أزمان طوال، ولم تعودوا تعرفون أين تكون الحقيقة وأن يكون الخيال، أتحسب يا بنى أن الفن ليس إلا صورة فوتوغرافية للمناظر الطبيعية؟.. إن الفن يمثل ذكاء الفنان، وهو محاولات عقلية قد تنفصل عن الأصل بعض الإنفصال.

وكانت ملامة ارتجفت لها أعصابي، وعرفت يومئذ أنى طفل في عالم الفنون..

ومنذ ذلك اليوم أخذت أتابع دروسى مع المسيو بلانشو بعقل جديد، وذوق جديد، وصرت كلما زرت أحد المتاحف فكرت قبل كل شئ فيما يريد الفنان أن يقول..

ثم أخذت أتوغل في عالم الفنون حتى لأحسب أننى أستطيع أن أكون في طليعة كتّاب النقد الفنى، لو شئت ذلك، والفضل في هذا لأستاذى بلانشو الذي كان يصحح أغلاطي في فهم الجمال، فقد جلسنا يوما في أحد مشارب «الجران بولفار» ومرت إحدى النساء فقلت :

- ياله من جسم بديع، فاعترض وقال: إنه جسم عادى، لأن المشية غير جميلة..

عندئذ عضضت بنانى من الندم، ففى كتاب (حب ابن أبى ربيعة) لمت ذلك الشاعر حين قال:

## خرجت تأطر في الثياب كأنها أيم يسيب على كثيب أهيلا

ثم عرفت أنى لم أتنبه إلى ما في تلك الصورة الشعرية من روعة التمثيل...

وأعود فأذكر أن للفن دقائق مختاج إلى فهم وعمق.. فقد تعرض علينا صورة فنية تمثل منظراً من روائع الجمال فيختلف الناظرون أشد الإختلاف.. ومع ذلك فهى في متناول جميع الأذواق، ولأضرب المثل بصورة «ايروس» و «بسيشية» وهي من بدائع ما يحفظ متحف «اللوفر»..

وتلك الصورة تفتن جميع الناس، ولكنها لا تفتح أمام عينيك أبواباً من السحر الفني إلا حين تعرف ما وضعت له في باب الأساطير..

كان لأفروديت إلاهة الجمال ابن جميل له أجنحة ذهبية اسمه «ايروس»، وكان يذهب إلى جميع البقاع محمولاً على النسيم العطر عند دخول الربيع .. فتورق في طريقه الأشجار وتزهر الأغصان..

وكان يتنقل من مكان إلى مكان مسلحاً بالسهام وفي يده مشعال وضاء.. وكان يلهو بالمزج بين الدموع والبسمات، والجمع بين السعادة والشقاء..

وسمعت «أفروديت» إلاهة الجمال أن بين سكان الأرض فتاة حسناء يعبدها من يراها كأنها أفروديت.. وقد بعث جمالها المرموق عقارب الحسد والضغن في صدر إلاهة الجمال..

فدعت إبنها إيروس إله الحب.. وقالت له:

- إيروس، يا بنى، هذا هو الوقت الذى مختاج فيه أمك إلى ساعديك القوبين لإمضاء إرادتها .. إن أناساً بلغت بهم الوقاحة أن يساووا بين جمالى الخالد، وبين جمال فتاة آدمية تدعى «بسيشية».. فاذهب يا بنى واحكم على تلك الفتاة بالشقاء.. بأن مجعلها مدلهة بحب شاب بائس يضرب الناس بدمامته الأمثال..

عندئذ خرج «ايروس» من الأوليمب ونزل على الأرض..

ولكنه لم يكد ينظر إلى جمال «بسيشيه» ونضارتها وحلاوتها حتى فتن بسحر تلك الإنسانة التي لا تقل إشراقا ونضرة عن أمه «افروديت» ..

وبلغ به الوجد المفاجئ أن نقلها إلى قصر جميل في بقعة نائية ..

وهناك في ذلك المنزل المنعزل فوق ربوة عالية بإحدى الغابات الهادئة ظل «ايروس» يزور محبوبته في هيبة وحذر..

#### \*\*\*

تلك خلاصة الموقف الذى يشرح صورة (ايروس) و (بسيشية) فحدثونى ماذا ترون؟ أيلهيكم جمال (ايروس) عن ذلك المعنى المعجب الذى يمثل دهشته حين وقع بصره على ذلك الجسم الفينان؟ وأى معنى أعجب من أن يأتي إله الحب ليلقى سهما، فيتلقى سهاماً؟..

إن هذه الصورة تمثل الصورة الروحية والنفسية بين الفن والجمال . .

فالفن هو حيوية الجمال، هو الأصل الأول الذي يحيا به كل مخلوق جميل..

ولولا الصلات الفنية بين أجزاء الجسم الفتّان لذهبت معانيه هباء، وأصبح كتلة من اللحم لا رونق فيها ولا بهاء..

وهذا الإنسجام هو الجانب العلمي في بناء الجمال..

والجاذبية لا تقوم على غير أساس \_ كما يتوهم الغافلون \_ إنما هي موازين «ألماس» في عالم السحر.. والفنون..



♦ الجمال : سر الحياة .. ومعين الحب ♦

«اللهم إنى أسألك من جمالك بأجمله، وكل جمالك جميل .. اللهم إنى أسألك بجمالك كله»..

پ محمد الغنيمي التفتازاني پ



# محمد الغنيمي التفتازاني صاحب «البشائر» ( • 171\_0071 a\_ = 7PA/\_77P/a)

| •                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| 🗖 محمد الغنيمي التفتازاني                                                      |
| □ ولد عام (۱۳۱۰ هـ = ۱۸۹۳م)، في خطة (الغنيمية) التابعة (لمدينة                 |
| الزقازيق»                                                                      |
| □ تعلم بالزقازيق ثم بمدرسة «رأس التين» بالأسكندرية                             |
| □ فى عام (١٩٠٩) ورث عن جده لأمه (إبراهيم الغنيمي) مشيخة الطريقة                |
| «الغنيمية الخلوتية»                                                            |
| 🗖 حصل على الليسانس في مدرسة الحقوق بالقاهرة                                    |
| أصدر مجلة «البشائر» الإسلامية في عام (١٧ ديسمبر ١٩٠٩)                          |
|                                                                                |
| ☐ شارك في تأسيس جماعة «الرابطة الشرقية»                                        |
| 🗖 كان خطيباً فيه دعابة، وله نظم                                                |
| 🗖 كان يحسن الإنجليزية، ويفهم الفرنسية                                          |
| □ ترجم عن الإنجليزية كتاباً في «تاريخ مصر الحديث» لـ «سير ادوارد لين»          |
| لعله مازال مخطوطاً                                                             |
| <ul> <li>انتخب عضوا للمجمع العلمى العربى بدمشق فى يناير سنة (١٩٣٣).</li> </ul> |
| ا ومثله : كتاب «رجالات مصر كما عرفتهم، لا كما عرفهم                            |
| الناس»                                                                         |
| ☐ و«حديث الصيام»، وهو مقالات له كان ينشرها في جريدة الأهرام في                 |
| شهر رمضان المبارك                                                              |
| 🗖 توفي عام (١٣٥٥ هـ ـ الموافق سنة ١٩٣٦) بالقاهرة                               |



□ الجمال: سر الحياة.. ومعين الحب □

الغنيمي التفتازاني 🛊 محمد الغنيمي

🗱 هل يعني الصوفية بغير الجمال؟

إذا تبدى حبيبى بأى عسين أراه بعينه لا بعيسنى فما يراه سواه

«اللهم إنى أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل، اللهم إنى أسألك بجمالك كله»..

بهذه الجملة العميقة، نفتتح حزّبناً الصباحى، نستعين بجمال الشهود على جمال الوجود، ولا ننظر إلى ما يحوطنا إلا بالمنظار الأبيض، فلو حجب عنا الجمال طرفة عين، لَمَحَقّناً الهجر، ولأوْدَتْ بنا القطيعة..

وبعد.. فالجمال عند الصوفية، هو كل شئ، هو النور الدائم، والمدد القائم، هو سر الحياة، ومعين الحب، هو القوة القاهرة، والعدة الظاهرة، هو الدليل الملموس على رعاية ذى الجلال، وهو المظهر الأقدس للوجود المحدود، ثم هو الطريق المعبد إلى وجود الخلود، هو القلب النابض، والروح الوثابة..

هو بالإختصار كل شئ اليوم وبعد اليوم، فلولا مظاهر الجمال ما كانت سبحات الجلال، ولولا سبحات الجلال لكانت عماية الضلالة عن الأزل والأبد معاً..

والآن، إذا أردت أن تعرف مبلغ ما يشغل الصوفية من الأنس بالجمال فاستمع لقائلهم إذ يقول:

شاهدوا الحق من مراثى نفوس جل عن كشفها الرفيع مثال خت أستار عزة وجسلال حاطها بالذى تراه الجمال

ومن هو ذلك المصقول الذى يستطيع بصره استشفاف أسرار الجمال عند الصوفية، إنه جمال الجلال، إنه جمال الحق، إنه جمال التصوير، ثم إنه جمال الوجود المطلق، وهو بعد ذلك جمال البارئ المصور، ثم جمال الرحمن الرحيم..

أرأيت إلى جماله يبعث من صفحاته في بدائع صنعه رسالات من مخلوقاته ؟.. ثم أرأيت إلى جماله يرقق صلب الفؤاد، ويلين الصم الصلاد؟..

ثم أرأيت إلى جماله يصعد بك من كدرة الوجود المقيد إلى صفاء الوجود المطلق ؟.. يا لقومي من سكرة بمدام ما لعقل الزمان منها خبال

بل من هذه السكرة بجلال الجمال خلقت عقول الجبابرة الذين حملوا مشاعل الهداية والنور، فبددوا ظلمات الكون جميعاً..

جمالك يا رسول الله، يا محمد ابن عبد الله، يا نور النور، ومظهر الجمال المشرق على مر الأزمان والدهور..

جمالك يا محمد، في خَلْقِكَ الْمُتَّسِقِ البديع، وفي خُلُقِكَ الوثيق المنيع، وفي شرعك الخالد الرفيع..

جمالك في حديثك الذي هو فوق كلام المخلوق، ودون كلام الخالق: ﴿ وَمَا يَنْظِقُ عَنِ الْهُوَي ، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحِ عَلَّمَهُ شَدَيدُ الْقُوي ﴾ (١) ...

جمالك يا حامل لواء الرحمة، يوم لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه..

# وجهك الوضاء حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج

بهذه العين السليمة المجردة، وإن ضعفت عن الإبصار، فبالمنظار الأبيض ينظر الصوفية في جمال الكونين.

<sup>(</sup>١) سورة النجم : الآيات (٣–٥)

أنتم فروضى ونفسلى أنتم حديثى وشغلى يا قبلتى فى صلاتسى إذا وقفت أصلسى جمالكم نصب عينى إليه وجهت كلسى

وبعد، فَلْيَلَمِ اللَّوَّامُ، وليعذل العذال، فليس لدى الصوفية غذاء امرأ من جلال الجمال، وهم بعد ذلك لا يلومهم إلا من يجهلهم، ولا يعذلهم إلا من يظلمهم..

جَرُّدُوا الوجودَ من الجمال، ثم انظروا ماذا عساه يكون بعد ذلك..

ولكن، أين هم الصوفية الذين يتعرفون إلى جلال الجمال، بالاتصال بذى الجلال؟ أوليس من المُسلَّم به أن يفتن المحب في إرضاء حبيبه؟..

فمن التهب فؤاده بحب الله ، ومن استنار فؤاده بقبس من جلال جمال محمد رسول الله على وجب عليه أن يقف من أحكام الله موقف الطائع المنيب، وأن يسلك على ضوء سنة رسول الله على الطريق الذي يخلده في سبحات الجلال إلى الجمال الخالد، إلى جنة عرضها السموات والأرض أُعِدّت للمتقين.. أما الآن، فنحن عند حد قول الشريف الرضى:

ولقد وقفت على ديارهم وطلولها بيد البلى نهب وبكيت حتى ضج من لغب نضوى وعج بعذلى الركب وتلفتت عينى فمذ خفيت عنى الطول تلفت القلب نعم، فقد قُدَّرَ لنا ولله الحمد أن ننعم بلحظات من دقائق إشراق جلال الجمال.. ولكن :

لله أيام تقضت لنسا ما كان أحلاها وأهناها مرت فلم يبق لنا بعدها شي سوى أن نتمناها ومهما بلغت بي الحسرة على ما أنا فيه الآن.. من محق وحرمان..

فهم نصب عينى ظاهراً حيثما سروا وهم فى فؤادى باطناً أينما حلوا ولكن أين وكيف الطريق إليهم، وقد جرفت المادة العالم، وأصبح الجمال فى نظر الناس زيفاً كما أصبح الزيف جمالاً؟..

ليرجع الناس إلى الطبيعة الصافية فلا بهرج ولا زيف.. ولتعد الأبصار إلى اكتناه حقائق الجمال فهى نافذة بأشعته إلى أعماق القلوب.. وهنالك يكون الحب.. وإذا كان الحب كانت الحياة السعيدة الموفقة..

أما الإحن والأحقاد والغايات والأغراض والشهوات واللهوات، فهى السجف الأسود الذى يحجب عن الأبصار جلال الجمال..

أعظم ما لاقیت من معضلات الزمن وجه قبیح لامنی فی وجه حسن

\*\*\*

## ⇔حدثنى الجمال فقال ⇔

«أنا الجمال .. أعيش على الجيم والميم والألف واللام.. وأعيش على الجملة لا على التفصيل، وتدركني العين في لمحة لا مجعل للعقل مجالاً ليعقل، ولا تترك للمنطق فسحة ليتمنطق)..

⊕ د. أحمد زكي 
⊕



# د. أحمد زكى «صاحب السلطة العلمية» (١٣١١\_١٣٩٥ هـ = ١٨٩٤\_١٩٧٥)

| 🗖 د. أحمد زكى                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------|
| ☐ ولد بمدينة السويس (يوم الخميس ٢٩ رمضان ١٣١١ هـ ـ الموافق                   |
| ه أبريل ١٨٩٤م)                                                               |
| 🗖 انتقلت أسرته إلى القاهرة <b>سنة (١٩٠٠)</b>                                 |
| ☐ نال الشهادة الإبتدائية منة (١٩٠٧) في مدرسة عباس الإبتدائية بالقاهرة        |
| □ التحق بالمدرسة التوفيقية الثانوية ثم مدرسة المعلمين الخديوية، وتخرج في     |
| القسم العلمي منها مدرساً سنة (١٩١٤)                                          |
| □ عين مدرساً بالمدرسة السعيدية الثانوية، ثم ألغى التعيين بسبب الحرب العالمية |
| الأولى، فاشتغل مدرساً بالمدرسة الإعدادية الثانوية                            |
| 🗖 في أكتوبر ١٩١٨: أختير ناظراً لمدرسة النيل الثانوية بباب اللوق              |
| 🗖 في عام (١٩١٩) سافر إلى انجلترا ليكمل دراسته العليا فيها، ونال درجة         |
| البكالوريوس من جامعة «ليفر بول» عام (١٩٢٢)                                   |
| 🗖 حصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة (في الكيمياء) عام (١٩٢٤)                 |
| 🗖 انتقل لمواصلة البحث إلى جامعة (مانشستر)، فقضى فيها عامين آخرين.            |
| 🗖 في سنة (١٩٢٨): نال درجة الدكتوراه في العلوم من جامعة «لندن».               |
| 🗖 وعاد إلى مصر، فعين أستاذاً مساعداً في الكيمياء العضوية بكلية العلوم بجامعة |
| القاهرة ثم انتخبه مجلس الكلية مرتين وكيلاً لها، ومرتين عميداً لها            |
| 🗖 انتقل بعد ذلك مديراً لمصلحة الكيمياء، وهو المصرى الأول الذي تولى هذا       |
| المنصب، وظل فيه من عام (١٩٣٦) حتى (١٩٤٦)                                     |

```
🗖 أختير لعضوية المجمع اللغوى في (١٩٤٦)..
    □ تولى رئاسة تخرير مجلة (الهلال) من عام (١٩٤٦) إلى (١٩٥٠)..
□ عين مديراً لمجلس فؤاد الأول (المركز القومي للبحوث) .. ثم وزيراً للشئون
                                     الإجتماعية عام (١٩٥٢)..
                  🗖 عين مديراً لجامعة القاهرة عام (١٩٥٣_١٩٥٤)..
□ في عام (١٩٥٨): دعته حكومة (الكويت) لينشئ لها مجلة، فأنشأ لها
                              مجلة «العربي»، وعين رئيساً لتحريرها..
                              🗖 ظل ربع قرن رئيساً للجمعية الكيماوية..
              □ له الكثير من البحوث العلمية نشرها في المجلات المتخصصة..
            وأيضاً له العديد من الكتب: مؤلفة، ومترجمة.. منها:
                                               ١_ سلطة علمية..
                                          ٢_ مع الله في السماء..
                                    ٣_ في سبيل موسوعة علمية ..
                                              ٤_ قصة الميكروب..
                                               ٥ يواتق وأنابيب..
                                                     ٦_ الحرية ..
                                                  ٧_ جان دارك..
                                ٨_ غادة الكاميليا، أو (مارجريت)
                                       ٩_ بين المسموع والمقروء..
                                            ١٠_ ساعات السحر..
                                                ١١_ مع الناس..
                                         ١٢ ـ مع الله في الأرض..
🗖 توفي في يوم الإثنين (٧ شوال عام ١٣٩٥ هـ ـ الموافق ١٣ أكتوبر
```

سنة ١٩٧٥)..

### □ حدثنى الجمال فقال □

۵ احمد زکی

#### أنا الجمال:

يعرفني الناس رسماً وإسماً، ولا يعرفونني وصفاً، كالمعنى الذي يحسه القلب، ويعجز فلا يُفصح عنه اللسان..

أو أنا كالكهرباء، يمسنى الرجل منكم فتأخذه هزة منى تعجزه عن التفكير فى كُنهى.. ومنكم فلاسفة ذوو قلوب باردة، حللونى كما حللوا الكهرباء، وحللونى كما علل الكيمياء فخرجوا من الشئ المشكل الواحد على عدة من أشياء مُشكّلة، لم تزدهم فطنة، ولم تُكسهم فى اجتلائى هُدّى، بل زادتهم ضلالة.. كمن حلل الماء فخرج على غازين لا يشبهان الماء فى شئ، فهما لا يرويان من ظمأ، ولا يُبلّلان من جفاف، ولا يُلطّف من حرّ كما يُلطف الماء..

والناس في استكناهي بالتحليل كمن يستكنه الوردة بالتمزيق، لا يخرج منها إلا على عدد من الوريقات الذابلة..

وأنا الجمال، أعيش على «الجيم» و«الميم» و«الألف» و«اللام».. أعيش على الجملة لا على التفصيل، وتدركنى العين في لحة لا مجعل للعقل مجالاً ليعقل، ولا تترك للمنطق فسحة ليتمنطق، فأنا إما هنا، أو، لست هنا.. أنا إما حاضر، أو غائب، وليس لى لقب أدعى به فألبى وليس لى بطاقة أكشف بها عن نفسى، كما يكشف المجهولون المغمورون..

وجعلوا بيني وبين الحساب نسباً، وقاسوا منازل نزلتُها من الناس والأشياء طولاً وعرضاً، ورقَّمُوها وخطَّطوها على الأوراق، ثم قالوا بهذه الأرقام وعلى هذه النسب،

وفى مثل هذه الأشكال ينزل الجمال.. ونظرتُها فوجدت أنها مما أنزل فيه أو لا أنزل، ووجدتنى أنزل في غيرها أكثر مما أنزل فيها، وعجبت لهؤلاء الحاسبين، وقد بلغ منهم حب القيد والتقييد أنهم يريدون أن يقيدوا الجمال بمنازل ينزل فيها.. وإن يكن فى الدنيا شئ يكره القيد والتقيد، ويحب الحرية والتحرر، فذلك أنا، أنا الجمال، كثير المساكن .. واسع الساحات، لى بكل أرض مهبط ومهابط وبكل جنس من أجناس البشر منزل ومنازل..

وأنا أنزل فى الشجر، وأنزل فى الطير، وأنزل فى ما مشى على الأرض أو دب، ولكنى أبهج ما أكون، وأمتع ما أكون فى الإنسان.. أسير فى ركاب الرجل، أو ركاب المرأة، فيتبع الناس حيثما سار، وسارت .. وحيثما حللت وإياهما، تكون الغبطة ويكون السرور..

ولست أنسى، أنا الجمال، بولينة الجميلة، تلك التي سويت قدها، ووزعت قسمات الحُسن على وجهها، بما خبل الناس، فشاروا يطالبون أولى الأمر بالمدينة، مدينة طولوز، بأن يكون لهم الحق في هذه المتعة، ونصيبٌ من هذه الفتنة، فقضت السلطة عليها بالظهور مرتين كل أسبوع في شرفة دارها، وكانت كلما ظهرت، هاج القوم وما جوا، وثاروا فكادوا أن يكونوا على الأمن خطراً.

كان هذا في القرن الخامس عشر..

وأخرى فى القرن السابع عشر «أليزة» دوقة (هاملتون»، سويّت منها ما سويت، وزينت منها ما زينت، وتلقاها الملك فى قصره فى حفل ثقيل بوقاره، فخف بالقوم جمالها، فتكوكبوا عليها، وركبوا المقاعد والمناضد لاجتلاء نظرة منها، والملك نسوه، وحكم القصر طووه.. وكانت حيثما حلت نبّت الزحام.. والمسارح امتلأت وفاضت كلما زارت.. وتنزل فى الريف فيقبع حول دارها المئات من الخلق ليروها وهى تخرج فى بكور الصباح..

ولكل قَرْنِ نساؤه، ولكل جيل بهاؤه..

و «كوبيد» رسول الحب، جعلوه طفلاً ذا جناحين، ووضعوا على عينيه عصابة، فهو أعمى.. وأنا قائده.. أقتاده فيطيع، فلا حجة المحتج تفيد، ولا عزل العازل ينفع..

وأنا الجمال أحل في الصغير، وأحل في الكبير، ولكنى في الصغير أحب، لأن الصنعة فيه أدق، والفن أرق، والفنان فيه أحذق.. والكبير يثير الروعة والصغير يثير العطف، والروعة ارتياع، وهو يدعو إلى البعد، والعطف ميل، وهو يدعوا إلى القرب.. وزهرة الياسمين البيضاء تلقط بين السبابة والإبهام في حنان وريبة، والوردة الحمراء تؤخذ أخذاً بالأصابع كافة على اطمئنان وثقة.. والريبة تُحيى الحبّ، والثقة تقتله، والمرأة يدعوها صاحبها بعزيزتي الصغيرة، ولا نسمع أحداً دعاها عزيزتي الكبيرة..

ومثل الصغر الضعف، ومثل الضعف المرض. فأنا أسكن إلى الضعف أكثر من سكنى إلى القوة..وأنا في مظاهر المرض أفعل منى في مظاهر الصحة.. إن الغزالة على دقة ساقها ودقة قرنها أجمل من الوعل.. وجواد السباق أجمل من حصان البحر.. والقطة في إقعاءتها أجمل من الأسد في إقعائه، في تلك الوداعة، وفي هذه الفخامة.. والمرأة جمالها في ضعفها، وهي أفعل في الرقة منها في الغلظ.. وهي في الغلائل خير منها في الثوب الصفيق، كالبدر يزيده السحاب الرقيق فتنة، والخفر صنو الضعف، وفي الخفر التراجع، وما أحب إلى الرجل من جمالٍ متراجع.. وكذلك الجمال المتمارض وليس به مرض.

#### \*\*\*

وأنا الجمال .. أحل بالوجه الضاحك، كما أنزل بالوجه الحزين، وكم وجه أظلم على البجد، فلما ابتسم أشرق وأضاء كأحسن ما تشرق الأقمار.. وكم وجه ضحك فكان كسائر الوجوه إذ تضحك، ثم وجمَ وعَلَتهُ مَسَّةٌ من حزن فشاق وفتن.. إنه جمال باك لا يسطع إلا في الثياب السود..

وأنا الجمال .. أعيش في الملاسة وعلى التطرية، وحدودي في المرأة جلد أملس.. وحدودها خط لا يعرف الزوايا، وهو إذا دار إنحنى .. تَصوَّبَ أَوْ تَصَعَّد.. ولو درت معه بأصبعك وهو يتثنى ويتحنَّى، لتغير انجاهك، وما أحسست لفرط اللين والتدرج بانعكاس وجهتك..

وأنا الجمال.. تلقانى عند شفة كالعناب، وفى وَجْنَة كالورد، وعلى جبين كإشراقة الصباح، ولكنك لا تجد منى فى كل هذا مثل ما تجد إذ تلقانى فى العين الجميلة، تحدق فيها وهى صافية، فتهبط فى صفائها من عمق إلى عمق لا ينتهى بك إلى قاع.. وهى كالغدير الرائق بعكس صور الدنيا..

وقد تطرف العين، فكأنما لعب النسيم على سطح الغدير، فاضطرب ماؤه، ولم يذهب الربح بصفائه.. والعين، من دون سائر الأعضاء تنطق على الصمت، وهي أنطق ما تكون إذا صمت اللسان، وهي بواحة فَضَّاحة، لا تقول إلا الصدق إذا أعوز الصدق قائلوه.. وقد أرادت النفس، وهي أسيرة الجسم حبيسته، أن تخرج عن إسارها، وتتروح من حبستها، فلم تجد كالعين شرفة تُطلُ منها على الوجود والحياة.. وفي هذه الشرفات تلتقي الأحباب أول التقاء، فإما رضاء فاشتفاء، وإما بجاف يكون منه الداء..

#### \*\*\*

## وأنا الجمال:

أعيش في الكون، كما أعيش في الحركة، فأنا أعيش في الحجر في الأصنام.. وفي الزيت على الخيش، ولكن كما يعيش الصوت الجميل في أقراص الشمع السوداء، تعوزه اليد التي تضعها على الآلة الدوارة وتحركها، وكما تعيش الفكرة الرائعة في كتاب، يعوزها اللسان الذي ينطق بها.. وأنا، في حجر أو خيش نغمة واحدة من لحن طويل بديع، لا تبين موسيقاه إلا إذا يحرك النغم وتدفق..

إن المرأة الجميلة .. جميلة في سكونها، ولكنها أجمل في حركتها.. وهي جميلة في قعودها، ولكنها أجمل في قيامها ومشيتها، ففي القيام يستقيم العود، وتتصدر النهود، وتتحرك الأعضاء التي صاغها الله فأحسن صياغتها، على اتفاق واتساق.. في تتابع يعطيك لا صورة واحدة من الجمال ولكن صوراً شتى.. وهي صور حية دافئة بالذي يجرى فيها من دم حار، ود ناظره لو يكون شراباً..

\*\*\*

## وأنا الجمال:

أنزل حيث أنزل فلا أقيم طويلاً.. في طبعي القلق.. وفيه الملل، وفيه التحول.. وأنا أحمد الجدَّة في الأوعية، والحرارة في الدماء، فإذا أخذت تبرد اعترتني قشعريرة، فتحولت إلى حيث الحياة أزخر، ومنابعها أوفر: قال شاعركم:

زودينا من حسن وجهك مادا م فحسن الوجوه حالٌ تَحُولُ وَصِيلِناً نَصلُكِ في هذه الدنـ يا فإن المُقام فيها قليـــلُ

ولقد صدق.. غير أن الحسن لا يحول فيفنى وإن فنيت صاحبته .. إن الناس تذهب وأنا غير ذاهب، والناس تموت وأنا الحى الباقى.. وأنا الخالد أنتقل مع الحيوات في الأرحام.. وأركب ما أشاء من الصور في مدارج القرون..



### ﴿ الجمال الخلاق ﴿

«إن الجمال قوة سحرية .. نحسها بشعورنا، أكثر مما نتبين سماتها بالأبصار، أو نتعرف وقعها بالأسماع .. هي كأشعة الكون المستورة ظلت في خفائها دهوراً، حتى تصيدتها الأجهزة الحديثة وكشفت عن بعض تأثيرها الفعال»..

🚓 محمود تيمور 🏶



# محمود تيمور «شيخ القصة المصرية» (١٣١١\_١٣٩٣ هـ = ١٨٩٤\_١٩٧١م)

| 1                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|
| □ محمود أحمد إسماعيل تيمور (محمود تيمور)                          |
| □ ولد يوم (السبت ١٢ ذو الحجة سنة ١٣١١ هـ = ١٦ يونية               |
| ۱۸۹٤م)، بدرب سـعـادة الذي يقع بين حي «الموسكي» وحي «باب           |
| الخلق» بالقاهرة                                                   |
| 🗖 تعلم في مدرسة «الناصرية» الابتدائية (١٩١٠)                      |
| □ في سنة (١٩١٣) حصل على الثانوية من المدرسة «الإلهامية» ثم        |
| «الكفاءة» سنة (١٩١٥)                                              |
| 🗖 حصل على شهادة «البكالوريا» منازل                                |
| 🗖 بدأ كتابة القصة سنة (١٩١٩) باللغة العامية، ثم تقدم في لغته، حتى |
| كان من حملة لواء الفصحى                                           |
| ☐ ظهرت أولى مجموعاته الأدبية <b>سنة (١٩٢٥)</b>                    |
| ☐ تفرغ للقراءة أثناء رحلاته إلى «أوروبا» من (١٩٢٥–١٩٢٧) والتي     |
| اتصل فيها بالأدب الأوروبي الحديث أقرب اتصال، إلى جانب سعة اطلاعِ  |
| بالأدب العربي فكان لذلك كله أثره في إنتاجه القصصي وغيره           |
| في سنة (١٩٢٧) عمل في المصالح الحكومية لمدة عام                    |
| □ في (٥ أبريل سنة ١٩٤٧) قرر (مجمع فؤاد الأول) تتويج جميع إنتاج    |
| القصصي باللغة العربية الفصحي، ومنحه جائزة «القصة» وكان هذا بدا    |
| الجمعية الجغرافية                                                 |
|                                                                   |

| 🗖 وفي سنة (١٩٤٩) عين عضواً في «مجمع اللغة العربية»                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حصل على جائزة «المجمع اللغوى» في الآداب                                                                    |
| ☐ نال جائزة (أحسن كتاب شرقى) الفرنسية (واصف غالى)، عن كتابه                                                |
| المترجم للفرنسية بعنوان «ع <b>زرائيل القرية» في عام (١٩٥١)</b>                                             |
| 🗖 في عام (١٩٥٢) اقتسم جائزة الدولة الأدبية مع «توفيق الحكيم»                                               |
| <ul> <li>في سنة (١٩٦٢) احتفلت (روسيا) بأدبه في مدرسة (الدراسات)</li> </ul>                                 |
| الشرقية»                                                                                                   |
| <ul> <li>احتفلت به «المجر» أيضاً تكريماً لأدبه وإنتاجه في جامعة «بودابست»</li> </ul>                       |
| ☐ في (١٩٦٣) نال جائزة الدولة التقديرية في الآداب من المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الإجتماعية |
| □ ترجمت أعماله إلى عشر لغات، وإنتاجه يتسم بالخصوبة والوفرة والتنوع،                                        |
| شمل القصة، والقصة القصيرة، والمسرحية، والبحوث الأدبية، وألفاظ                                              |
| الحضارة                                                                                                    |
| □ توفى يوم السبت (٢٦ رجب ١٣٩٣ هـ = الموافق ٢٥ أغسطس                                                        |
| ۱۹۷۳) في «لوشي» بلوزان في «سويسرا»                                                                         |
| 🗖 من مؤلفاته بالعربية وتواريخ إصدارها في طبعاتها المختلفة:                                                 |
| محمه عات قصصية :                                                                                           |

١ــ (أبو على الفنان) سنة (١٩٣٤\_١٩٥٥)..

٢\_ (زامر الحي» سنة (١٩٣٦\_١٩٥٥)

٣\_ «قلب غانية» سنة (١٩٣٧\_١٩٥٥\_١٩٦٢)..

- ٤\_ «فرعون الصغير» سنة (١٩٣٩\_١٩٤٥\_١٩٦٣)..
- ٥\_ «مكتوب على الجبين» سنة (١٩٤١\_١٩٤٧\_١٩٥١)..
  - ۲\_ «شفاه غليظة» سنة (۱۹۶۲\_۱۹۵۳\_۱۹۵۳)..
    - ٧\_ (إحسان الله) سنة (١٩٤٩\_١٩٥٩)..
- ۸\_ «كل عام وأنتم بخير» سنة (١٩٥٠\_١٩٥١\_١٩٥١)..
  - ۹\_ «شباب وغانیات» سنة (۱۹۵۱\_۱۹۵۸)..
    - ١٠\_ ﴿أَبُو الشُّواربِ﴾ سنة (١٩٥٣)..
      - ۱۱ ـ « ثاثرون » سنة (۱۹۵۵) ..
    - ١٢\_ (دنيا جديدة) سنة (١٩٥٧) ..
    - ۱۳\_ «نبوت الخفير» سنة (۱۹۵۸)..
    - ۱٤\_ «تمرحنا عجب» سنة (١٩٥٩)..
      - ٥١\_ «أنا القاتل» سنة (١٩٦١)..
      - ١٦ (انتظار الحياة) سنة (١٩٦٣)..
      - ۱۷\_ «قال الراوی» سنة (۱۹۷۱)...
        - ۱۸\_ «بنت اليوم» سنة (۱۹۷۲)..

#### قصص مطولة:

- ۱\_ «نداء الجهول» سنة (۱۹۲۹-۱۹۶۲) ۱۹۶۷-۱۹۶۷)..
  - ۲\_ (سلوی فی مهب الربح) سنة (۱۹٤٤\_۱۹٤۹)...
  - ٣\_ (كليوبترا في خان الخليلي) سنة (١٩٤٦-١٩٥٣)..

- ٤\_ **(شمروخ)** سنة (١٩٥٨)..
- ٥- (إلى اللقاء أيها الحب، سنة (١٩٥٩)..
  - ٦- (المصابيح الزرق) سنة (١٩٦٠)..
    - ٧ ـ (معبود من طين)

#### صور وخواطر:

- ۱\_ «عطر ودخان» سنة (١٩٤٤\_١٩٥٠\_١٩٥٠)..
  - ۲\_ (ملامح وغضون) سنة (۱۹۵۰)..
  - ٣\_ ﴿شَفَاء الروحِ، سنة (١٩٥١\_١٩٥٧)..
    - ٤\_ «النبي الإنسان» سنة (١٩٥٦)..

#### رحلات:

- ۱ـ «أبو الهول يطير» سنة (١٩٤٤\_١٩٤٥\_١٩٤٦)..
  - ۲\_ «شمس وليل» سنة (۱۹۵۷ـ۱۹۵۸)..
    - ٣\_ (جزيرة الحب) سنة (١٩٦٣)..
- ٤\_ (خطوات على الشلال \_ وصف لموطن السد العالى، سنة (١٩٦٥)..

#### مسرحیات:

- ۱\_ (عوالي) سنة (۱۹٤٢)..
- ٢\_ «سهاد أو اللحن التائه» سنة (١٩٤٢\_١٩٥٦)..
  - ٣- «الخيأ رقم ١٩٤٣» سنة (١٩٤٢\_١٩٤٩)..
    - ٤\_ «المنقذة وحفلة شاى، سنة (١٩٤٣)..

٥\_ (قنابل) سنة (١٩٤٣\_١٩٦٠)..

٣- «أبو شوشة والموكب» سنة (١٩٤٣ــ١٩٤٥)..

٧\_ «اليوم خمر» سنة (١٩٤٥)..

المراب المحالدة على المسرح وأصابت بجاحاً كبيراً سنة المسرح وأصابت بجاحاً كبيراً سنة (١٩٤٥–١٩٦٠)..

٩\_ (ابن جلا) سنة (١٩٥١\_١٩٦٣)..

١٠ (قداء) سنة (١٩٥١)..

۱۱ــ «المزيفون» سنة (۱۹۵۳)..

۱۲\_ (کذب فی کذب) سنة (۱۹۵۳)..

١٣ ﴿ أَسْطُر مَنِ اللَّيسِ اللَّهِ (١٩٥٦)..

۱٤ ـ «صقر قريش» سنة (١٩٥٦)..

١٥\_ (خمسة وخميسة) سنة (١٩٦٣)..

۱۱\_ (طارق بن زیاد)

### دراسات لغوية وأدبية:

۱\_ **(فن القصص)** (دراسات في القصة والمسـرح) سنة (١٩٤٥ ـ ١٩٤٨ ـ ١٩٤٨ ـ ١٩٥٦ ..

٢\_ (مشكلات اللغة العربية) سنة (١٩١٦)..

٣\_ «**الأدب الهادف**» سنة (١٩٥٩)..

٤\_ «معجم الحضارة» سنة (١٩٦١)..

٥ (مناجيات للكتب والكتاب) سنة (١٩٦٢).

٣ .. «أنا والمسرح» (طلاع المسرح الحديث) سنة (١٩٦٣)..

٧\_ «ظلال مضيئة» سنة (١٩٦٣)..

ال «أفانين» ..

٩\_ «الأدب العربي في مائة سنة الأخيرة»..

كتب بالفرنسية: (مكتبة دار الكتاب الفرنسي):

١\_ «عزراثيل القرية» .. ٢\_ «شفاة غليظة» ..

٣\_ «بنت الشيطان» .. ٤ - «كل عام وانتم بخير» ..

٥\_ (نداء المجهول) .. ٢\_ «زهرة المرقص) ..

٧\_ (غراميات سامي) .. ٨\_ (حلم سمارا) ..

9\_ «حياة الأشباح»..

#### كتب بالإنجليزية:

وظهرت له مجموعة بالإنجليزية محمل اسم: «قصص من صميم الحياة المصرية».. (مكتبة النهضة المصرية)..

#### كتب بالألمانية:

١ مجموعة قصص نشرها المستشرق الألماني الدكتور «ويدمار» . .

٢ مجموعة قصص نشرها الأديب الألماني الهر «المار» . .

٣ مجموعة نشرتهاوترجمتها الآنسة (آرقل) ..

#### بالروسية:

ثلاث مجلدات ضخمة نشرتها السيدة كلثوم عودة فاسيلميفا أستاذ الأدب العربي بجامعة (موسكو) ..

#### باليوجسلاقية:

مجموعة قصص (زهرة المرقص) نشرها مكتب الاستعلامات اليوجسلافي عدا مطبوعات أخرى تعد للطباعة الآن باليوجسلافية..

### بالهنغارية (المجرية):

مجموعة نشرها المستشرق المجرى الدكتور الحاج (عبد الكريم جرمانوس) عدا مجموعة (عزرائل القرية) التي أصدرها بالمجرية المجمع اللغوى المجرى..

#### بالإيطالية:

مجموعة قصص ترجمها المستشرق الإيطالي (جبريللي) ..

#### بالعبرية:

مجموعة قصص نشرها المستشرق (م. كابيلوك) ..

#### بالقوقازية:

١\_ مجموعات نشرها انخاد القوقازيين...

٢ ـ مجموعة نشرت (بالجيروزينية) لغة القوقاز الجنوبي في (تفليس) ..

#### بالأزبكستانية:

١\_ مجموعة نشرت باللغة (الازبكستانية بمنطقة (الخزر) ..

٧ ـ مجموعة أخرى ترجمها ونشرها بالازبكستانية الأستاذ (كميل يش) ..

وقد ترجم له قصص أخرى إلى الأسبانية والصينية والأندونيسية، والكردية والنجالية..والأرمنية..

للأستاذ نزيه الحكيم.

للأستاذ أنور الجندي.

للأستاذ صلاح الدين أبو سالم..

كتب عن (محمود تيمور):

١\_ (رائد القصة العربية)

٢\_ (قصة محمود تيمور)

٣\_ (الأديب الإنسان)

٤ المحمود تيمور وفن الأقصوصة الأستاذ فتحى حسين الابيارى.
 ٥ القصة عند محمود تيمور الله القصة عند محمود تيمور الله القصة عند محمود تيمور القصة القص

٢- دأدب محمود تيمور للحقيقة والتاريخ» للأستاذ محمود بن الشريف.

\*\*\*

#### □ الجمال الخلاق □

🕸 محمود تيمور 🌣

الجمال مختلف ألوانه، وإن كان واحداً في جوهره..

ثمة جمال الصورة والمظهر، وجمال الفكرة والمعنى، وجمال العاطفة والوجدان...

وإنه لايتمثل في وضع خاص من الأوضاع، فثمة جمال العظمة والشموخ، وجمال السذاجة والتواضع..

وهنالك من الجمال ماهو فطرى أصيل لاتطرية فيه ولا زخرف، وما هو مبرقش براق، عليه من الصنعة كساء!.

ولا ننس الجمال الغفل الذي يماثل المعدن النفيس في منجمه، لما تناوله الأيدى بالصقل والجلاء..

ما أكثر ألوان الجمال..

ما أشد اختلافها وتناقضها في الصور والأقيسة والأوزان.. على أنها تفيض جميعا من نبع واحد، وتخرج متفرعة..

فمنها ماينساب إلى السهول والبطاح، يحيل أديم الأرض حقولا. تحفل بأطيب الثمرات..

ومنها مايترقرق على الربا، فيشيع فيها نضرة الربيع..

ليس للجمال حدود ولا قيود، ليس له كيف معين .. ولا كم محدود ..

ليس له قانون يضبطه، ولا نهج يترسمه.

إنه هو الجمال، خالق الأنظمة ومبدع القوانين وفق هواه، وطوع مشيئته، يفرضها فرضاً لايبالى بشئ. فإذا هي موضع الرضا والقبول، وإن بدت متناقضة متعارضة لاملاءمة بينها.. ولا وفاق.

إنه لقوة سحرية نحسها بشعورنا أكثر مما نتبين سماتها بالأبصار، أو نتعرف وقعها بالأسماع.. هي كأشعة الكون المستورة ظلت في خفائها دهوراً، حتى تصيدتها الأجهزة الحديثة، وكشفت عن بعض تأثيرها الفعال.

مأقرب شبه هذه الأجهزة بقلوب البشر.. إنها لأجهزة تتصيد موجات الجمال السابحة في آفاق الحياة، وتعبر عما لها من أثر.

وإذا كان هناك اختلاف في تقدير الجمال، وإيثار لبعض صوره على بعض، فلا ريب أن ذلك الاختلاف والإيثار مردهما إلى تلك الأجهزة من قلوب البشر، وما هي عليه من تباين في الخصائص والقوى..

مهما يكن من توافق على أنظمة للجمال وأوصافه على وجه عام، فالواقع أن الجمال اعتبارى، مرجعه الأول إلى ذلك الشخص الذى يستمتع به، فهو الذى يضفى على المرئيات والمعانى أضواءه الخاصة، فيجلوها وفق أحلامه ومناه.

وأن الجمال قوة خلاقة وليدها: الحب، ولا يمكن أن يقوم حب إلا إذا ابتعثه الجمال وكان له ربًا.. والحب هدفه الأكبر هو الخير والإسعاد.

وإذن.. فلا يمكن أن نتصور جمالا مرماه الشقاء والبأساء.. فالسعادة قائمة في متناول أيدينا، إذا نحن تذوقنا الجمال، وأحسسنا بالحب.

هذه السعادة كامنة في دخيلة النفس، لايلتمسها الإنسان خارج كيانه..فكلما كان تذوقك للجمال عظيما، وإحساسك بالحب قويًا، عظم من السعادة حظك..

وكلما قل تذوقك للجمال، وتضاءل إحساسك بالحب، لم تكن في مأمن من دواعي الشقاء.

فإن طمحت نفسك إلى عيش السعداء، فعليك أن تربى فيك ملكة التذوق للجمال.. فستجد قلبك قد عمر بالحب، وسترى عرائس السعادة ترف حولك.. تهدى إليك البشر والإيناس.

### \* الجمال بين جيل .. وجيل \*

لم يتحصن جمال الجيل الماضى باللون وبالحجم وبالصحة وبالخفر فقط.. وإنما تحصن أيضا بالتقاليد.. وما كانت تلك التقاليد تفرض صارمة عنيفة متطرفة إلا لتصون جمال الجمال، وجمال الخلال وجمال الكمال».

\* فكرى أباظه \*



# فكرى أباظة «الرجل الذي ولد ضاحكا» (١٣١٤ - ١٣٩٩ هـ = ١٨٩٦ - ١٩٧٩م)

| (۱۳۱٤ – ۱۳۹۹ هـ = ۱۸۹۲ – ۱۳۱۹)                                       |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|
| محمد فكرى حسين أباظة                                                 |  |
| ولد سنة (١٣١٤ هــ الموافق ١٨٩٦ م)                                    |  |
|                                                                      |  |
| كان هو الطفل الوحيد الذي جاء إلى الحياة دون أن تذرف دمعة واحدة من    |  |
| عينيه، حتى ظن أهله أنه مخلوق شاذ، وكان إخوته يضربونه، ولكنه كان      |  |
| لايبكى أبدآ                                                          |  |
| حصل على الإبتدائية من مدرسة الجيزة، ثم التحق بالمدرسة «السعيدية»     |  |
| وفى هذه الفترة كتب مقالات في جريدة «المؤيد» تحت اسم مستعار           |  |
| بعد حصوله على «البكالوريا» كانت رغبة والده أن يلتحق بالأرهر لكنه أصر |  |
| على الإلتحاق بمدرسة الحقوق سنة ١٩١٣ ثم تخرج محامياً في سنة           |  |
| ١٩١٧، وقيد في جدول المحاماة عام (١٩١٩)                               |  |
| عندما قامت ثورة (١٩١٩) كان واحداً من شبابها قاد المظاهرات خطب        |  |
| في المساجد والكنائس كتب نشيداً وطنيًا رددته الجماهير.                |  |
| فتح مكتب محاماة بالزقازيق (سنة ١٩٢١)                                 |  |
| أصبح عضوا في «مجلس النواب» عام (١٩٢٣)                                |  |
| في عام (١٩٢٦) احترف العمل بالصحافة في «دار الهلال»، وجمع بين         |  |
| المحاماة والصحاف.                                                    |  |
| صار رئيسا لتحرير مجلة «المصور» عام (١٩٣١)                            |  |

| 🗖 رشح للوزارة ثلاث مرات رشحــه «محمد محمود باشا» ليكون وزيرا فـــي              |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| عام (۱۹۲۸) ولكنه رفض.                                                           |
| <ul> <li>ورشحه «أحمد ماهر» للوزارة عام (١٩٤٥)، ورفض أيضا</li> </ul>             |
| ثم رشحه «اسماعيل صدقي باشا» للوزارة، ورفض                                       |
| دخل مجلس النواب بالتزكية في عام (١٩٣٦)                                          |
| 🗖 اعتزل الحياة البرلمانية عام (١٩٥١)                                            |
| 🗖 لم يتزوج رغم أنه خطب (١٢ مرة)                                                 |
| 🗖 عاصر حوالي (٢٥) حربا ابتداء من حرب روسيا واليابان (سنة                        |
| ١٩٠٤) إلى أن شهد معركة الإنتصار في (أكتوبر سنة ١٩٧٣)                            |
| قدم للمحاكمة في عدة قضايا سياسية وصحفية (٢٥ مرة)                                |
| □ كان لاعب كرة من أبرز لاعبى فريق «كفر أبو شحاته»، وكان أيضا من                 |
| أبرز لاعبي المدرسة السعيدية، وكذلك النادي الأهلي                                |
| <ul> <li>ظهر على المسرح في دور (كاشيو) بمسرحية «يوليوس قيصر»</li> </ul>         |
| □ كما قام بدور البطل في رواية «الأمير حماد» وفي رواية «ثارات العرب».            |
| <ul> <li>ألف مائة قطعة موسيقية مسجلة وكان أيضاً يعزف على «المندولين»</li> </ul> |
| و «الناى».                                                                      |
| □ كتب رواية واحدة للسينما هي «خلف الحبايب»، ولكن مخرج الفيلم لم                 |
| يوفق في تقديم القصة للجمهور بالصورة التي كان يتمناها، مما جعله يطلق             |
| الكتابة للسينما إلى الأبد                                                       |
| 🗀 انفرد بأسلوب لم تكن تعرفه الصحافة المصرية من قبل                              |
| علب عليه أسلوب السخرية سخر من نفسه أولاً ثم سخر من الناس، وظلت                  |
| هذه السخرية طابع كتاباته وأحاديثه.                                              |

#### أبرز مؤلفاتــه:

- ۱ «الضاحك الباكى»، وهو من جزءين، روى فيها قصة حبسه ممزوجة بقصة الثورة الوطنية.. وقد طبعت ست مرات.. وبلغ مابيع منها أكثر من ربع مليون نسخة.
  - ٢ كتاب «الحب أبو العجائب»..
    - ۳ کتاب «مع الناس» ..
  - ٤ «أحاديث فكرى أباظه في الراديو»..
    - o «حواديت» (سنة ١٩٦٩)..
- \* فيى سنة (١٩٧٦) كرمه الزعيم الراحل «أنور السادات» بمنحه الدكتوراه الفخرية في «عيد الفن» ..
- \* توفى «فكرى أباظة» في يوم الأربعاء (١٧ ربيع الأول عام ١٣٩٩).



#### □ الجمال بين جيل وجيل □

🚓 فكرى أباظة 🚓

«الجمال» \_ موضع هذا المقال \_ ليس بالجمال المتعارف عليه وحده: وهو جمال الوجه، والقد، والخصر، وانحر..

وإنما المقصود بالجمال في هذا المقال هو «الجمال العام» الذي يشمل البدن والروح، والخلال، والخصال، والعادات والتقاليد، أي \_ باختصار \_ «جمال المجتمع المصرى» بأسره بين جيل وجيل..

والطواف الذى يعتزم صاحب الإمضاء أن يقوم به، طواف حول صنع الله، وصنع البشر، وحول ماقدره الله وقدره الناس، وحول مافقدناه وما ربحناه في مرحلة العمر الطويلة التي تصل بين «القديم» و «الحديث».

#### جمال البدن

وهنا يرجح الجيل الماضى الجيل الحاضر ويسبقه بفراسخ وأميال. امتاز «جمال الجيل الماضي» في عالم الذكور والإناث بميزات في اللون، والحجم، والصحة.

أما «اللون»، فقد كان التراث التركى والجركسى الغالى النفيس مازال يسرى فى الدم، ويجرى فى الشرايين، ويترقرق بين حنايا الضلوع، ويكسو اللحم والجلد والبشرة بطلاء أبيض مشرب بالحمرة التى تستهوى الأبصار والألباب..

ولى هذا وهرب، وتوارى الدم التركى والجركسى، واختفى بعد أن توارى الاستعمار التركى الذى كان امتزاجاً وزواجاً، وبعد تسلسل التناسل والعودة إلى أصل «الدم المحلى»، فرعونياً أو عربياً .. كما تشاءون.

أما «الحجم» .. فلا أدرى كيف «انسخطت» مخلوقات الله في مصر، فدق

حجمها، وضؤل كيانها، وشح عظمها ولحمها.. فأنت لاتلمح اليوم الأحجام الطويلة الفارعة، ولا الأجسام المنتشية البارعة، ولا القدود المستوية الرائعة..

أكان «الغذاء» في وفرته فيما مضى، وندرته الآن هو السبب؟ أم كان تطور الدم بين ذاك الينبوع، وهذا الينبوع .. هو السبب؟ أم أن «متاعب الدنيا» \_ في هذه الأيام \_ هي السبب؟ ..

أنا لاأدرى .. ولعل علماء الأصول والفروع، وأطباء المولد والتنشئة أدرى منى وأعلم..

أما «الصحة»، فقد كانت الأجسام والأبدان سليمة تتمتع بالمناعة والقوة.. والصحة هي كل الجمال..

وسر ذلك أن أبناء الجيل الماضى وبناته كانت تخول بينهم وبين (أعداء الصحة) ... من حمر، وسهر، واندفاع \_ الحوائل..

هذه الحماية لاتوجد الآن في بيوتنا، ولا في مدارسنا ومنتدياتنا ومجتمعاتنا.. ففقد الجيل الحاضر نعمة الصحة، وفقد رونق الجمال.

#### حقيقة:

حقيقة.. خلع «التواليت الحديث» على بناتنا وسيداتنا جمالاً لاشك فيه، ولكن شتان بين الجمال المصنوع، والجمال المطبوع، وشتان بين صنع الخَلاَق وصنع «الحَلاَق»..

#### جمال الزى:

لم يقتصر الأمر على دور الطبيعة وأصل الخلقة في المقارنة بين جمال الماضى وجمال الحاضر.. وإنما لعب «الزى» دوره في هذا أيضاً.. فقد كان «الشعر» الطويل الغزير المسترسل والمناسب من الرأس حتى القدمين، بتموجاته وتعرجاته، واندلاعاته

ذات اليمين وذات اليسار، نعمة .. أى نعمة، ثم قضت عليه يد «الانتحار»، وقصفت عمره فقصته وجزَّته وأضاعته، فقتلت النعمة الكبرى.. غباوة وحماقة، وبطراً، وكفراً.

وكان «اليشمك» و «البرقع» الأبيض الشفاف يصونان الجمال عن الإبتذال، ويحميان الطلعة المنيرة عن متناول النظر..

فلما قرر «الجيل الجديد» ألا يصون الجمال، لم يكترث الناس بالجمال، وهبط السعر في الجملة والقطاعي، فقل الطلب وكثر العرض.. وأين؟ في الشوارع والميادين والمنتديات والمنتزهات، وفي كل مكان..

وأدى هذا «العرض» الكثير و «الطلب» القليل إلى مساوئ ومآس تنزه عنها ذاك الجيل، وتردّى فيها هذا الجيل..

#### الخفسر:

أنا من أشد أنصار «الخفر» .. وأنا من الذين يقولون دائماً أن «الخفر» - أى الحياء - هو ثلاثة أرباع الجمال ..

الجمال الذي لايتحشم، ولا يخجل، ولا «يتعزز»، ولا يتوارى، ليس في نظرى جمالاً..

فالجمال له كرامته، وله صولته، وله عزه..فإن ذل ولان، أصبح في خبركان..

#### جمال التقاليد:

لم يتحصن جمال الجيل الماضي باللون، وبالحجم، وبالصحة، وبالخفر فقط، وإنما تحصن أيضاً بالتقاليد..

وما كانت تلك التقاليد تفرض صارمة عنيفة إلا لتصون جمال الجمال، وجمال الخلال، وجمال الكمال..

بذلك توافرت للجمال دعائمه وحصونه وقلاعه وكبرياؤه .. فشد قامته، ورفع هامته، وحفظ مكانته..

والجمال الشريف العفيف، العزيز الغالي، هو «الجمال المثالي» ..

عَدَّت العوادي على ذلك كله.. فأنت ترى «الجميلة» بنت هذا الجيل تدخن السجاير «وتشد النّفَس»..

وأنت تراها ترقص وتتثنى وتتلوى، في الظلام وفي النور، مع غير ذوى قرباها..

وأنت تراها مرتفعة الصوت، مدوية الضجيج والعجيج في السهرات!.

وأنت تراها تستقبل كل من هب ودب في البيت وفي الطريق!.

وأنت تراها تلف وتدور صباحا ومساء في الحوانيت والدكاكين بغير حرس وبغير سند.

وأنت تراها قد «استرجلت» .. ففقدت في دنيا جمالها طبيعة النساء..

هذه ثورة «الجيل الحاضر» التي سموها «ثورة التحرير» .. عصفت فيما عصفت بعنصر «الزعامة» في البيوت والأسر.. فسقطت وانهارت حكومة «البيت والأسرة» ، وأفلت الزمام!.

#### \*\*\*

هذه الحياة المضطربة الثائرة أرهقت الأجسام والأبدان بما أباحت لشعبها من مهازل ومساخر، مهازل ومساخر، فتأثرت بهذه الإباحية، الصحة العامة ..ومرض القلب، وارتبك الكبد، وأتت الكلى، واعتل الذهن، وتداعت المعدة، وأصيب «الأبندسيت» وطقت المرارة، وعلا الوجه مجمعيد وشحوب، فمال «الجمال» إلى الغروب..

#### واحسرتاه.. واأسـفاه..

أذكر \_ والذكرى تثير الشجن \_ أننا في شبابنا كنا لانستطيع التسلل إلى مداخل البيوت لنشهد الجمال، إذ كان دون ذلك برق ورعد وخطر.. فكنا نصل إلى ذلك الجمال المصون بأهون الجرائم وهي «تحرير الخطابات» .. نفرغ فيها كل عواطفنا الصادقة الساذجة البريئة، ونملؤها بلاغة وبياناً وتبياناً.. هدفنا لا العبث، ولا الغواية، ولا الإفساد، وإنما هدفنا: «الزواج» ..

أما اليوم فقد استحدثت مدنية «الجيل الجديد»: آلة «التليفون» الجهنمية فقضت قضاء مبرماً على «عهد الخطابات»، فرخص سعر الكلام، وهزلت بضاعة العواطف، وتلوثت أهداف الإتصالات..

• وآلة «الجيل الجديد» الجهنمية \_ وهى «التليفون» آلة مستقلة استقلالاً كاملاً لا تخضع لاحتلال، ولا لحماية، ولا لوصاية، ولا لانتداب.. وإنما يستعملها من يشاء، ومن تشاء.. للعبث بالجمال، وبالكمال، وبالحلال.

تضخمت الأخلاق والأموال أثناء الحروب وبعد الحروب، فطغى التضخم الخلقى، والنقدى، على «الجمال».. فاشتراه المشترى، بعد أن كان ينشده، واستذله بعد أن كان يعبده، وغزاه بعد أن كان يستنجده..

أرأيت كيف دالت الدولة ..واهتز العرش ..وتبدد السلطان ؟!.

فإذا حاولت أن تستدرك وأنت تصلح، فقد ولَّت الفرصة، وفات الأوان.

أنا حزين..

فيا ذكرياتي الحلوة: لم أعد أملك غير الوفاء..

ويا (جمال ): لم أعد أملك غير الرثاء..



### ₩ مواطن الجمال في الطبيعة ₩

«إن في الطبيعة الجميل والرهيب.. والجليل والرائع.. وما إلى ذلك، مما يثير في نفوسنا المشاعر الجمالية.. وأمثال هذه الصفات نافعة في الاستعمال، ولكنها غيرقابلة للتعريف المحدد»..

پ على أدهم پ



# على أدهم «علم من أعمدة الفكر العربي» ( ١٣١٥ - ١٤٠١ هـ = ١٨٩٧ - ١٩٨١)

| 🗖 على أدهم محمد جمعة                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 🗖 ولد يوم السبت (١٨ محرم عام ١٣١٥هـ الموافق ١٩ يونيه ١٨٩٧م)                           |
| بالاسكندرية، بحي «الجمرك» في منزل قريب من البحر.                                      |
| 🗖 أبواه مصريان وكان جده تركيًا                                                        |
| ☐ خاله كان الشاعر «خليل فوزى»، الذي أسس جريدة «الإنسان» بدمنهور                       |
| □ تأثر بالأديب «عبد الرحمن شكرى»، الذي كان أستاذه بمدرسة «رأس التين»                  |
| الثانوية.                                                                             |
| 🗖 حصل على الشهادة الثانوية ثم عمل بوزارة المعارف                                      |
| <ul> <li>كان يجيد الانجليزية والفرنسية فترجم الكثير من عيون الأدب العالمي</li> </ul>  |
| ☐ أول وسام منحته له الدولة كان في مطلع ثورة سنة (١٩٥٢) حينما كان                      |
| يعمل في مركز قيادة الثورة، فيؤلف الكتب الثقافية، ويعد المقالات                        |
| <ul> <li>تولى رئاسة تحرير مجلة «عالم الفكر» في الستينيات</li> </ul>                   |
| □ كتب العديد من المقالات في الأهرام، والمقتطف، والهلال، والمؤيد، واللواء،             |
| وغيرها.                                                                               |
| □ منحه الرئيس الراحل «محمد أنور السادات» وسام العلوم والفنون من الطبقة                |
| الأولى، باعتباره أحد رواد الثقافة والأدب في مصر سنة (١٩٧٧)                            |
| <ul> <li>وسام الجمهورية من الطبقة الأولى في العلوم والآداب سنة (١٩٨٠) أيضا</li> </ul> |

- □ توفى يوم الخميس (٢ ربيع الأول عام ١٤٠١هـ = ٨ يناير سنة المهام)..
  - □ له أسلوب يتميز بالدقة والمحافظة على الأساليب العربية الصحيحة..
- اً أثرى الحركة الثقافية والفكرية طوال خمسين عاما، ترك لنا فيها حوالى (٢٥) كتابا في الدراسات الأدبية والفلسفية، (٩) كتب مترجمة (٦١) كتابا راجع ترجمتها.. (٠٠٥) بحث ومقالة ودراسة نشرت في كافة المجلات الثقافية في مصر، والبلاد العربية..
  - □ من مؤلفاته في الأدب والنقد والسياسة والترجمة والعلوم الإنسانية :
    - ١ «منصور الأندلس» ..
    - ٢ «المعتمد بن عباد» ..
      - ٣ «صقر قريش»..
      - ٤ «تلاقى الأكفاء» ..
    - ٥ «محاورات رينان الفلسفية»..
      - ۲ «فیراتا»..
      - ∨ «الخطايا السبع» ..
      - ٨ «صديق الشدة»..
      - ٩ «الجمعيات السرية»..
    - ١٠ «على هامش الأدب والنثر» ..
      - ۱۱- «سحر سنموق»..
        - ۱۲ «قصة رينييه» ..
      - 17 «بين الفلسفة والأدب»..

۱۶ - «متزینی» ..

١٥- «ألوان من أدب الغرب»..

١٦ - «المنصور بن أبي عامر»..

١٧ - «عبد الرحمن الناصر»..

۱۸ - «صور أدبية»..

19- «حقيقة الشيوعية»..

· ٢٠ «المذاهب السياسية المعاصرة»..

۲۱- «صور تاریخیة»..

٢٢- «لماذا يشقى الإنسان»..



#### □ مواطن الجمال في الطبيعة □

## ₩ على أدهم ₩

قبل أن نتحدث عن جمال الطبيعة، ونحاول أن نعرف هل هذا الجمال الذى نشاهده بها، أو نعزوه إليها، مستمد من نفوسنا، أو هو خاصة من خصائصها.. لابد لنا أن نحدد معنى الجمال، ونتعرف على بعض سماته ودلائله وخواصه المشتركة..

#### قما هو الجمال.. وما معياره ؟

لقد شغل هذا السؤال الكثيرين من كبار الفلاسفة والباحثين .. وأخص منهم بالذكر «هيجل» و «شوبنهاور» و «نيتشه» و «فيرون» و «تولستوى» و «كروتشه» و «كولنجود» ..

وليس من أربى مجاراتهم في هذا المضمار الفسيح، ولا تلخيص مجمل آرائهم، بل سأقتصر على توضيح رأى في الجمال .. فقد استخلصته مما قرأته قديماً وحديثاً، وسأحاول جهدى أن أكون واضحاً، فإن الغموض كثيراً ما يعتور كتابة الباحثين في طبيعة الجمال..

وفلسفة الجمال تدور حول تصور الجمال في أوسع معانيه وأكثرها شمولا، وهي ليست مقصورة على الجمال وحده، وإنما تشمل كذلك الجميل والمضحك والمحزن والجليل والرائع والحسن والرائق والمقبول، والرهيب والمفزع، والبشع.. لأن جميع هذه الألوان تعد جميلة مادامت تثير في نفوسنا مشاعر حسية خالصة صافية.. ففلسفة الجمال إذن تتناول التجربة الجمالية في هذا النطاق الواسع..

ومشكلة فلسفة الجمال تتركز في هذا الموضوع..وهو:

ماهى العناصر المشتركة المكونة للشعور الجمالي بالمعنى الواسع الذي أشرت إليه؟، وما هو جوهر هذا الشعور أو طبيعته؟ .. فالزهرة اليانعة، وأشعة القمر الطالع، والقصيدة البارعة، والتمثال المجود، والنغمة المستعذبة، والوجه الحسن. كلها مظاهر مختلفة .. وهي مع ذلك تثير مشاعرنا الجمالية.

فما العلاقة بين الزهرة وأشعة القمر.. وقصيدة الشعر.. والتمثال المصنوع من المرمر؟

لابد أن هناك علاقة بين هذه المظاهر جميعها، وخاصة مشتركة.. وهذه الخاصة هي مانسميه بالشعور الجمالي الذي يثيره في نفوسنا الشعر، والموسيقي، والتصوير، والنحت، وبدائع فن المعمار، وروائع المشاهد الطبيعية .. فما هي الطبيعة العامة لهذا الشعور؟..

أجاب عن هذا السؤال الفلاسفة الذين تناولوا فلسفة الجمال، أجوبة عدة مختلفة، ونلمح من وراء خلافاتهم ومناقشاتهم ومعاركهم الفكرية اتفاقهم على أمر واحد، له قيمته ودلالته، وهو: أن الأشياء الجميلة دائما أبدا أشياء معينة خاصة، وليست بجريدات..

وليس معنى ذلك أن الفلاسفة يتركون هذا الفرض يمر بلا سلام.. فإن الفلاسفة لايقبلون أن يكونوا فلاسفة إلا إذا ناقشوا كل شئ.. وساءلوا عن كل حقيقة.. وطمعوا في استجلاء كل سر..

ولكن، مهما كان الاختلاف بينهم في الأصول والفروع، فإني لا أعرف واحداً منهم ينكر هذه المسألة أو يمارى، ويجادل في حقيقتها.. فحقيقتها بارزة للعيان .. ماثلة للأذهان..

فالتمثال، والصورة.. أشياء بارزة مادية ملموسة، تراها العين وتلمسها اليد، وهي أشياء فردية تشغل حيزاً ومختل مكانا.. والموسيقي مكونة من أصوات تدركها الآذان.. كذلك الأشعار، وسائر فنون الأدب.. أشياء معينة في مادتها .. وفي الكلمات أو

الأصوات التي تنقل إلى الذهن معانيها، ومضامينها. والأشياء الطبيعية الجميلة .. وإن كان بعض الفلاسفة ينكر عليها الجمال .. مثل الأرهار وغروب الشمس والبحار والأنهار والحيوانات والطيور.. كلها أشياء معينة، وليست تجريدات.

فهذه الوردة الخاصة الماثلة أمامي، هي الجميلة، وليست فكرة الوردة أو علم النبات.. فالأشياء الجميلة أشياء محسة، وكل شئ جميل هو في الوقت نفسه شئ محسوس.

ومن النافع أن نوضح أن الصفة الحسية للجمال هي التي تظهر الفرق الجوهرى بين الفن من ناحية، والعلم والفلسفة من ناحية أخرى.. لأن الفلسفة والعلم يعنيان بالتصورات، وهي ثمرة العقل التصورى.. فعلم النبات مثلا، يحاول أن يوجد طبقات النباتات ويحددها، أي يحاول أن يكون أفكاراً وتصورات عامة عن أنواعها المختلفة، ويحاول أن يوضح العلاقة بين هذه الطبقات، ويكشف القوانين المسيطرة عليها.

وهذه القوانين لاتختص بشئ فردى في النبات، وإنما هي تصورات عامة توضح الطرق التي يتبعها النبات في نموه.. وعلى هذا النمط القوانين العلمية جميعها، والفلسفة كذلك تعنى بالتصورات العامة.

ففلسفة الجمال مثلاً، تعنى بتصور الجمال العام، وتشغل بالشئ الجميل المعين الى مدى مساعدته لها على كشف التصور العام للجمال.. فالفن في صميمه شئ معين، والتفكير المجرد نقيض له.

ومن ناحية الإدراك الحسى للجمال، تبرز أول مشكلة تواجهنا في فلسفة الجمال، وهي أن المدركات الحسية نوعان: خارجي، وداخلي.

فالخارجي: هو إدراك الأشياء الخارجية عن طريق الحواس الخمس، والإدراكات الحسية الداخلية، يقصد بها الإحساس الداخلي، أو الحالات النفسية.. مثل: المشاعر، والإرادات، والعواطف.. وما إليها. والصفة العامة الغالبة على الإدراك الحسى هو أن

موضوعه حاضر للوعى، ماثل له، وليس شيئًا يستنبط أو يستخلص من مقدمات سابقة، وقضايا منطقية متقدمة.

وقد استخلص من ملامح إنسان وحركاته أنه في حالة غضب واهتياج.. ولكنى لأعرف أننى مغضب حانق على طريق الإستنتاج، وإنما أشعر بذلك شعوراً مباشراً.. وهذا ينسحب على أية حالة أخرى من حالات النفس.

فالنظر الداخلى فى النفس إذن لون من ألوان الإدراك الحسى.. فهل نعنى حينما نزعم أن الأشياء الجميلة كلها مدركات حسية أن المدركات الحسية الخارجية والمدركات الحسية الداخلية يمكن أن تكون جميلة ؟..

أو أن الجمال مقصور على المدركات الحسية الخارجية؟.. ومن المسلّم به أن المدركات الحسية الخارجية مثل الوردة أو التمثال قد تكون جميلة..

ولكن هل يمكن أن تكون العاطفة أو الإرادة جميلة؟

وهل يمكن أن تكون الأشياء غير الحسية ،مثل الروح، أو الأخلاق.. جميلة؟ .. وهل الجمال مقصور على الأشياء المحسة، أو أن للموضوعات النفسية جميلة كذلك ؟..

من المحتمل أن معظم فلاسفة الجمال يجاوبون عن السؤال الأخير بالنفى.. فالأشياء الجميلة عندهم أشياء معينة.. بل محسوسة متكونة من مدركات حسية خارجية وصلت إلينا عن طريق قنوات الحواس..

وحقيقة أن جمال الطبيعة \_ إذا سلمنا بأن في الطبيعة جمالاً \_ جمال حسى، وكذلك جمال الفنون الجميلة، وأن جميع الفنون لها جانبها الحسى.. فالصور، والتماثيل، والموسيقى، وأعمال المعمار.. كلها أشياء خارجية تدركها حواسنا، وفي الشعر والأدب يستعمل الخيال، وهذا الخيال يوصف بالجمال.. والصورة المتخيلة هي بطبيعة الحال إدراك حسى داخلى.

ولكن الفلاسفة الذين يصرون على تأكيد الناحية الحسية في الجمال يقولون إن الصورة المتخيلة، ولو أنها ليست لها حقيقة ماثلة في الخارج، إلا أنها مع ذلك فكرة عقلية لشيء من الأشياء التي تلمس وتنظر، فهي في طبيعتها حسية..

ويضيفون إلى ذلك أن الشعر، ولو أنه مكون من أفكار وصور متخيلة، إلا أن هذه الأفكار والصور يرتديان مع ذلك ثوب اللفظ، والألفاظ أصوات، فهى من ثم مدركات حسية خارجية..

على أن تأكيد أن الجمال في جميع ضروبه جمالٌ حسِّيٌ، ربما كان مصدر خطأ تورط فيه الكثيرون من الباحثين في فلسفة الجمال، والمسألة لها خطورتها ..

وبخاصة من ناحية فنون الأدب والدراما، فلابد لنا حين نحاول فهمها أن نسلّم بأنّ الجمال قد يظهر في إدراكنا الحسى الداخلي..

وكثيراً مانتحدث عن جمال النفوس، وجمال الأخلاق، والذين يؤكدون الصفة الحسية للجمال، ينكرون صحة هذا الاستعمال.

وكروتشه نفسه، فيما أعلم، ممن ينكرون ذلك لأسباب وجيهة.. فوصف الأخلاق بالجمال عند أمثال هؤلاء الفلاسفة من أمثلة التجوز في استعمال الألفاظ .. وأن المقصود بذلك الأخلاق الحميدة المرضية.

ولكن الحقيقة أن هناك فرقا بين الأخلاق الجميلة والأخلاق المرضية.. وإن كان من السهل الخلط بينهما، فليست كل أخلاق مرضية جميلة، وبعض الناس أخلاقهم مرضية للغاية، ولكننا مع ذلك لانصفها بالجمال مع عظمتها وسموها.

وعلاقة الجمال بالإدراك الحسى، هينة بسيطة إذا قيست إلى علاقته بالتصور العقلى، ومسألة هل للتصور العقلى أثر في تكوين الشعور الجمالي أو لا، هي صميم المشكلة الجمالية، وهي الناحية التي يختلف فيها الفلاسفة، ويشتد فيها النزاع ويكثر الأخذ والرد.

وحينما طغت النزعة اللاعقلية في الفلسفة الحديثة قلل بعض المفكرين من شأن التصور العقلي.

وحاول فريق منهم إبعاد التصور العقلى من منطقة الجمال إكراماً لوجه البداهة أو اللقانة، وهي شئ غير عقلي ولا منطقي.

ولكن الواقع أن إدراك الجمال بطبيعته متصل بالمعرفة، فليس هو مجرد عاطفة أو عمل من أعمال الإرادة، من السهل التسليم به، ولكن كونه ليس مجرد عاطفة قد يجادل فيه ولكنه مع ذلك أمر واضح.

ولا نزاع في أن العاطفة التي يثيرها الجمال في نفوسنا هي جزء مهم من رد الفعل الروحي إزاء الأشياء الجميلة، وليس الشئ جميلاً لأنه أثار عواطفنا .. وإنما الأمر على نقيض ذلك، فإن عواطفنا تتأثر بالشئ، لأنه جميل.

والتجربة الجمالية كثيراً ماتوصف بأنها شعور، وهو وصف صادق.. فهى ليست حكماً عقلياً يقوم على المبادئ، وإنما هى شئ مباشر.. ولكن الشعور غير العاطفة، والشعور هنا عمل من أعمال المعرفة، فنحن نشعر مثلاً بأن أحد الأشخاص موضع ثقتنا، أو مظنة شكّنا، وهذا ضرب من المعرفة لامجرد عاطفة خالصة .. لأنه يتضمن حكما، وهو فى الوقت نفسه لون من ألوان الوعى.

فالشعور بالجمال، شعور من هذا القبيل.. فأنا أشعر مثلاً بأن هذا الشئ جميل.. أى أنى أعى هذه الحقيقة، فهى إذاً ملونة بلون المعرفة.

وصور المعرفة العادية، نوعان : الإدراك الحسى..والتصور العقلي.

فالإدراك الحسى: هو وعى الأشياء الخارجية منفردة.. سواء كانت حولنا مثل المنازل والأشجار والرجال، أو في داخل عقلنا مثل: العواطف والأفكار والأحاسيس.

والتصور العقلى هو: حركة العقل في تكوين الأفكار المجردة العامة.. فأنا أرى

التفاحة تهوى إلى الأرض، فأتصور قانون الجاذبية العام، وأعرف أن سقوط التفاحة مثل خاص من أمثلته.

والإدراك الحسى يشمل شيئين: الأول، هو الإحساس.. والثاني، هو التصورات الممتزجة، لأن التصورات العقلية قد تكون حرة خالصة، وقد تكون ممتزجة.

فالتصورات الحرة الخالصة هي التي نفكر فيها تفكيراً مجرداً خالصاً، مثل تصورنا الوحدة أو الحضارة أو البياض دون أن نشير إلى شئ معين.

وهذا اللون من التفكير هو وظيفة العقل المجرد.. لكن التصورات العقلية كما تكون حرة خالصة، فهي كذلك قد تكون ممزوجة ومشوبة بالإدراك الحسي.

والتصورات موجودة في كل ضروب المعرفة العادية المألوفة، وفي معظم ألوان المعرفة يتلاقى الإدراك الحسى والتصور العقلي.

وإدراك الجمال ليس تصوراً خالصاً، لأن الشئ الجميل ليس شيئاً مجرداً ، وليس تصورات عقلياً.

وإدراك الجمال كذلك ليس إدراكاً حسياً خالصاً، لأنه لو كان كذلك لكان إدراك الجمال متوقفاً على دقة الحواس وحدَّتها، ولكان أحدّ الناس بصراً، أقدرهم على نقد الصور، ولكان أقوى الناس سمعاً، أقدرهم على معرفة الموسيقى.

وما دام الناس بصراء.. فهم لا يختلفون في أن هذا الشئ مستديراً أو أنه مربع أو مستطيل، ولكنهم قد يختلفون في نسبة الجمال إلى الشئ أو إنكارها عليه.. مما يدل على أن المسألة ليست مرتبطة بالحواس وحدها.

والحقيقة أن إدراك الجمال ليس تصوراً خالصاً، ولا إدراكاً حسياً محضاً.. وإنما هو مزيج من التصور العقلي والإدراك الحسي.

ولكى يبدو لنا الجمال، لابد من أن يكون هذا الإمتزاج، امتزاجاً عضوياً كاملاً، وجرثومة هذه الفكرة موجودة في فلسفة «هيجل» الجمالية.

وكذلك عند الفيلسوف «كانت»، الذي يرى أن الجمال هو نقطة تلاقى العقل والإحساس.

والجمال عند (هيجل) هو إشراق الفكرة في موضوعات الحواس..

ويرى الفيلسوف «استيس» أن الجمال هو امتزاج التصور التجريبي الخالي من الإدراك الحسي بالمدركات الحسية.

ويوضح «استيس» رأيه بقوله: إن التصورات العقلية ثلاثة أنواع:

التصورات العامة المجردة.. وتسمى: الكُليَّات، ومن أمثلتها الوحدة، والوجود، والصفة.. فكل شئ يلزم أن يكون واحداً.. وأن يكون موجوداً، له صفة.

وهناك التصورات الحسية.. وهذه التصورات هي الأفكار المجردة لمعظم الأشياء التي نراها .. مثل: النجوم، والمنازل، والرجال والأصوات.

وتصورات الحالات النفسية المألوفة، مثل: الغضب، والغيرة، والحسد، وما إلى ذلك من التصورات المنتزعة من مشاهداتنا وبخاربنا. وبين الكليات من ناحية، والتصورات المنتزعة من المشاهدات العادية من ناحية أخرى، تصورات يسميها «استيس» تصورات بجريبية غير مدركة بالحس.

وهذه التصورات هي مادة الجمال وفحواه.. فهي مجريبية لأنها مستمدة من التجربة، وهي غير مدركة بالحس، لأنها بالرغم من أنها مستمدة من التجارب المعينة.. إلا أنها ليست لها صور حسية مباشرة.. وهي أقل عمومية من الكليات .. ولكنها أوسع عمومية من التصورات الحسية، لأنها ليست مجريدات لأشياء خاصة.. وإنما هي مجريدات من مناطق واسعة من مناطق التجربة الإنسانية.

من أمثلة ذلك: فكرة التطور، وفكرة الحضارة، وفكرة النظام، وفكرة السلام، فليس لهذه التصورات مقابل يزودنا به الإدراك الحسى، في حين أن تصورنا للمنزل أو للمنجم أو للزهرة ليس له مقابل في العالم الخارجي. ولكن، ماعلاقة ذلك كله بجمال الطبيعة ؟.

إن الجمال الطبيعي يبدو عادة في صورتين، ولو أن الحد الفاصل بينهما ليس واضحاً الوضوح كله.

فالصورة الأولى، هي جمال المشهد العام الشامل لأشياء عدة من الطبيعة مثل منظر الغابة بأدواحها الباسقة، وغدرانها المترقرقة، وأسراب طيورها. أو منظر البحر الرجراج بأمواجه وسفنه وشواطئه الصخرية.

والنوع الثاني من جمال الطبيعة: جمال الأشياء الفردية بها مثل جمال الزهرة، أو جمال الزهرة، أو جمال الغزال، أو الطاووس بريشه الباهر الألوان.

ومن الواضح أن جمال المناظر أنواع منوعة، وكل نوع منها يختلف عن النوع الآخر في ظلال المشاعر التي يبعثها في النفس.. فالريف بحقوله ومزارعه وحدائقه، يختلف كل الاختلاف عن جمال الصحراء في روعتها الآسرة، وجلالها الرهيب، وأجرافها الشاهقة، ووديانها السحيقة.

وفى الطبيعة الجميل والرهيب والجليل والرائع، وما إلى ذلك، مما يثير فى نفوسنا المشاعر الجمالية، وأمثال هذه الصفات نافعة فى الاستعمال، ولكنها غير قابلة للتعريف المحدد.

وهذه الظلال الختلفة للجمال الأصيل مصدرها اختلاف المشتملات الفكرية المتصلة بكل منظر من المناظر الممتزجة بالإدراكات الحسية التي يبعثها، والتصورات

التجريبية غير الحسية التي يبتدعها العقل الإنساني لاتعد ولا تخصى، وامتزاجها بالمدركات الحسية هو الذي يشعرنا بالجمال.. سواء في الطبيعة أو في الفن.

وكل منظر جميل أو مشهد رائع يوحى إلينا أفكاراً ومشاعر تختلف عما قد يوحيها المنظر الآخر.

وسأتناول بشئ من التحليل نوعين من المناظر الطبيعية الجميلة، وأبين المشتملات الفكرية لكل منهما، ومشاهد الجمال قد تخوى مجموعة من التصورات الفكرية،

وقد لايستطيع التحليل أن يستوعبها جميعها، وغاية مايمكن عمله في أمثال هذه الأحوال هو الإشارة إلى التصور الغالب عليها الذي يطبعها بطابعه العام.

فلنفرض أننا واقفون في سفح جبل شامخ الذرى عالى الأجراف، يشبه جبل الفتح الذي يقول فيه الشاعر الأندلسي (على بن مطرف البلنسي) (ت ٢٨هـ):

من شامخ الأنف في سحناته طلس له من الغيم حبيب غير مزرور تمسى النجوم على إكليل مفرقه في الجو حاثمة مشل الدنانير

فالمشاعر التي يثيرها في نفوسنا مثل هذا المنظر الرائع الفخم، هي مشاعر الروعة والجلال، وهي حسب الرأى الذي قدمته لون من ألوان المشاعر الجمالية الكثيرة، وقد استرعى الجلال نظر الفلاسفة بوجه خاص، فأطالوا تخليله وأفاضوا في الحديث عنه.

ونحن حينما نواجه الجبل المتعالى الشامخ، فإن الشعور الجمالى الذى يثيره هذا المنظر في نفوسنا يشمل مجموعة من التصورات غير المدركة بالحس.. والتصور الرئيسي لهذه المجموعة من التصورات غير المدركة بالحس، هو فكرة قوة الطبيعة وغرامها تلقاء ضعف الإنسان وعجزه وقصوره، وتتصل بذلك تصورات شتى مثل تصور أبدية الطبيعة وبقائها واستعصائها على الزمن وتصاريف الحياة، إلى جانب الحياة البشرية المتقلبة السريعة الكر، والزوال.

وأمثال هذه التصورات تصورات فكرية، وهي ثمرة التفكير الإنساني، ولا يمكن أن يثور مثلها في نفوس الحيوانات، والحيوانات قد تستشعر الخوف من الأشياء الطبيعية العظيمة، ولكن الخوف شعور عاطفي بسيط لايشتمل على فحوى فكرى.

ويمكننا أن نفترض أن الحيوانات لاتشعر بجلال الطبيعة أو جمالها، لأنها غير قادرة على التصورات الفكرية للانهائية الطبيعية وترامى رقعتها وانفساح مداها وضخامتها وأبديتها.. والتصور الممتزج الشعور هنا من الواضح أنه تصور بجريبي غير مدرك بالحواس، فليس هو من الكليات المعهودة، وليس هو صورة منتزعة من المدركات الحسية.

فنحن لاندرك بالحواس عظمة قوة الطبيعة وأبديتها وضآلة الإنسان إلى جانبها، وإنما هذه أفكار بجول ببالنا.. فهى أفكار بجريدية حرة لا تمتتزج بالحواس فى أى عمل من أعمال الأحاسيس العادية المألوفة.. وإنما تتحقق فى بجربتنا للمشهد الجليل، فأمام الصخرة الشاهقة المحلقة فى الفضاء.. أو البحر الملتج، تطالعنا قوة الكون، ووهن قوة الإنسان .. ونرى تفاوتاً بينهما واضحاً.

وهذه الرؤية الواقعية لأفكارنا هي التي تثير في نفوسناالمشاعر الجمالية .. وواضح هنا أن فكرة ضعف الإنسان وقوة الطبيعة ليست من الأفكار المنتزعة من المدركات الحسية، والإنسان وحده هو الذي يدرك أمثال هذه الأفكار، لأن عقله قد كون فكرة سابقة من قبل عن قوة الطبيعة .. فالشعور الجمالي من بعض الوجوه إدراك حسى .. فنحن نحس الجلال ونحس الجمال، والتصور غير الحسى التجريبي ليس مجرد فكرة تجريدية، وإنما هو فكرة تدرك بالإحساس، وهذا يختلف عن الأشياء العادية التي تتلقاها حواسنا.

وحقيقة أن الجمال أو الجلال الذي يطالعنا في الصخرة الشاهقة أو البحر الملتج، قد يجعلنا نظن أن الإنسان يرى بعينيه في الواقع قوة الطبيعة ويحسها.

ولكن التصورات التي تبتعث الشعور بالجمال أو الجلال هنا ليست موجودة في مشاعر الحيوانات أو مشاعر الأقوام المتخلفين في الحضارة، لأن أمثال هذه المشاعر لاتقوم إلا إذا أضيف إليها تصورات عقلية فكرية، وكونها موجودة في الإدراك الحسى هو عنصر الشعور الجمالي.

ويحسن هنا أن نلاحظ أن الإمتزاج الحقيقي الكامل للتصور بالإدراك الحسى في مشاهدة الصخرة الشاهقة أو البحر الملتج هو مصدر الشعور الجمالي، ولو كان منظر

الصخرة وحده يثير في أفكارنا فكرة ضعف الإنسان أمام قوة الطبيعة مجردة خالية من الشعور، لكان التصور تصوراً بجريدياً لا بجربة جمالية.

ولا تكون التجربة بجربة جمالية إلا إذا ملاً مشاعرنا هذا الشعور بقوة الطبيعة وضعف الإنسان وكظ نفوسنا.. بل ربما كان هذا التصور كامناً في عقلنا الباطن ومغيباً عن عقلنا الواعى، كما أن الكليات المعروفة موجودة في كل إدراك حسى دون أن تدرك ذلك.

ويمكن أن نضيف بوجه عام أن امتزاج التصور بالإدراك الحسى فى بجربة الجمال هو امتزاج نفسى باطنى للعناصر العقلية، وهذا التصور الكامن فى العقل الباطن يبدو فى أعالى الوعى فى صورة شعور.

ولننتقل الآن إلى مشهد آخر يختلف عن هذا المشهد الذى تحدثنا عنه اختلافاً واسعاً، ولنتخيل أننا نشرف من إحدى الروابي على منظر غابة قد أضاءتها أشعة الشمس وخيم عليها السكون الذى لايشوبه سوى سجع الحمائم المستعذب الوقع في السمع، والمقبل من ناحية بعيدة، بحيث يزيدنا شعوراً بجمال الهدوء الشامل.

فهنا يختلف شعورنا بالجمال عن شعورنا أمام منظر الصخرة الشاهقة أو البركان الثائر، والهدوء والصفاء والسلام، وما إلى ذلك من المعانى التى نلمحها فى هذا المنظر توحى إلى نفوسنا الإطمئنان والارتياح، وعقلنا الباطن يتولى هنا المقابلة بين هذا الصمت الهادئ الشامل وبين حياتنا الحافلة بالانفعالات النفسية والثورات الداخلية والرغبات الجامحة والأهواء المتدفعة، وآلام الوجود وشقاء الحياة ومعركة تنازع البقاء والصراع على القوت، وأننا قد نودع بعد ساعات معدودة هذا الهدوء الحبيب إلى نفوسنا المهتاجة إلى حياتنا القلقة العاصفة.

وكثير من التفكيرات والتصورات تتصل بهذه المقابلة مثل النزوع إلى مغالبة الصراع والرغبة في السكينة والمثل الأعلى للحياة الهادئة الوديعة التي لايرنق صفاءها شئ، وأمثال هذه الأفكار، ولو أنها تبدو لنا في هذه المواقف مشاعر تتخالج نفوسنا، ولكنها في الجوهر من نتاج العقل المفكر، فهي تصورات ، وهي في هذا المنظر تتمثل للعيان.

ومن ثُمَّ جمال الموقف الناشئ من اختلاط العاطفة والشعور بهذه العناصر العقلية والتصورات التي تستجلبها.

وفي اعتقادي أن هذا التحليل السريع اليسير للمثلين المتقدمين يكفي في توضيح جمال المناظر الطبيعية..

ويلاحظ أن ألوان الجمال المختلفة مثل الجليل والرائع والمقبول والحسن وما إلى ذلك من نعوت الجمال وألوانه سببها التفاوت في المحتويات الفكرية.

فكل مشهد من مشاهد الطبيعة له لون خاص من ألوان الجمال حسب المشتملات الفكرية التى تمتزج به، وهذه التفكيرات لاتبدو لنا أفكاراً عارية مجردة، وإنما تبدو لنا في حلل سابغة قد أفاضها عليها المنظر الذي أثار مشاعرنا وهفا بلبنا.

وجمال الأشياء الفردية الخاصة في الطبيعة مثل جمال الأزهار، أو الأطيار، أو الحشرات يمكن أن نعزوه إلى الفكرة المتضمنة، كما في المشاهد الطبيعية الحافلة الشاملة.

وهذه التصورات التى توحيها تلك المناظر المفردة تمتزج كذلك بإدراكنا الحسى.. فالزنبقة الجميلة توحى إلى نفوسنا فكرة الطهارة والنقاء والعفة والبراءة والخفر والتواضع، وهى أفكار إنسانية خالصة، وتصورات بجريبية حرة. ومثل هذا الامتزاج بين الفكرة والصورة الموحية قد يتفاوت في الكمال.. والجمال الناشئ يختلف تبعاً لذلك.

ومن الممكن أن نذهب إلى أن أهم العناصر في جمال الأشياء الطبيعية الخاصة هو جمال الشكل وجمال اللون.

واللون من أهم عناصر الجمال في الفن وفي الطبيعة، على أن القيمة الجمالية للون أو الشكل في حد ذاته ليست كبيرة القيمة ولا عالية الرتبة.

وإن كان التلوين البارع بعين المصور، ولكن إن لم يوجد إلى جانب التلوين في الصورة صفات أخرى كثيرة، فإننا لانسلك صاحب الصورة المتقنة التلوين في عداد المصورين الكبار.

وجمال الشكل والخطوط قد يفسر في الغالب بأنه يوحى فكرة النظام والإتساق والإطراء والإنسجام.. فالأشكال الهندسية الجميلة تثير في نفوسنا مشاعر الجمال لأنها توحى لنا فكرة النظام والتنسيق والخضوع للقوانين السائدة.

أما جمال اللون، فإنه أصعب تعليلاً، لأنه مما يثير الشك ويدعو إلى الإنكار، وتوازن الألوان قد يدخل في باب الجمال لأننا قد نلمح فيه أثر الفكرة.. فقد نتبين فيها فكرة الوحدة في التنوع.

والتصورات الفكرية الممتزجة هي التي تشعرنا بجمال انسجام الأنغام في الموسيقي.

واعتماد المصورين على الألوان لايثبت شيئاً.. فاللون قد يكون عنصراً من عناصر الجمال في الصورة، ولكنه في حد ذاته ليس جميلاً، وهو في الصور يزيد قوتها التمثيلية وصدقها، لأن كل الأشياء الطبيعية لها ألوانها الخاصة.. فرسم الحشائش خضراء اللون والسماء الزرقاء قد يزيد من جمال الصورة، ولكنه لايدل على أن اللون في حد ذاته جميل، وإنما يدل على أن فن التصوير لايقلد الطبيعة وإنما يسمو بها دون أن يزيفها أو يزور عليها.

بقيت مسألة متصلة بذلك الموضوع اتصالاً شديداً.. وهي مسألة هل جمال الطبيعة شئ ذاتي أو موضوعي، أو هل الجمال خاصة من خواص العقل .. وأن العقل يعكسها على الأشياء ويعزوها إليها، أو أن الجمال كامن في الأشياء ذاتها وملابس لها؟.

وهناك ناحيتان يقال فيها أن الجمال موضوعي أو ذاتي.. فالمثاليون الذين يقولون أن العالم الخارجي من نتاج العقل، مضطرون إلى أن يقولوا أن الجمال كذلك من صنع العقل، وهو من أجل ذاتي ذلك مثل سائر خصائص الأشياء، ولكن مهما يكن من الأمر، فإن هذا ليس هو الشكل الذي يعني به البحث الجمالي، فسواء كان الرأي الأصوب هو رأى المثاليين أو رأى الواقعيين ، فلا نزاع في أن هناك معني من المعاني، أو وجها من الوجوه يكون فيها الجمال شيئاً خارجياً بالنسبة لنا.. فالجبل الحقيقي الواقعي غير الجبل الذي أراه في الحلم أو أتمثل صورته.. والعالم الخارجي يفسره المثاليون تفسيرهم الخاص ويفسره الواقعيون في ضوء فلسفتهم الواقعية .. ولكن مهما اختلف التفسيران، فإنه يوجد شئ خارجي واقعي، فالمكان قد يكون من نتاج العقل اختلف التفسيران، فإنه يوجد شئ خارجي واقعي، فالمكان قد يكون من نتاج العقل كما يقول «كانت»، وقد لايكون كذلك.

ومهما يكن من الأمر، فإن من الواضح أن صورة الوردة الحقيقية مرتبطة بالوردة في ذاتها، وليست جميعها من خلق خيالنا، والمشكلة الحقيقية هنا: هل جمال الورردة أو روعة الجبل أو جلال البحر شئ خارجي عنا؟.. أو أن الجمال والجلال والروعة صفات من صفات الوعى الإنساني التي يضفيها على الأشياء.

والجمال في رأيى الذى قدمته قائم على امتزاج الفكرة بالصورة البادية للعيان، وهذا لايحدث إلا في العقل البشرى، وهو امتزاج ملئ بالعوامل النفسية والتصورات الفكرية، فنحن نرى في الصخرة الشاهقة مقابلة بين ضعفنا وقوة الطبيعة، ولذا نستشعر روعها وجلالها، ونرى في منظر الغابة الجميلة مقابلة بين الهدوء الشامل ورغباتنا الحرارة الثائرة، فنستشعر الجمال، وأمثال هذه التصورات غير موجودة في الصخرة ولا في الغابة ولا في الوردة الناضرة.

فالجمال إذاً إلى حد ما، ذاتى متوقف علينا، ولكن لو كان الجمال جميعه ذاتياً لالتبس علينا تعليل كيف أن بعض المشاهد يشعرنا بالجمال وكيف أن بعض المشاهد لايثير في نفوسنا شيئاً من الشعور الجمالى، فلا بد إذن من وجود عنصر خارجى في

الجمال يجعل بعض الأشياء جميلة ويجعل بعض الأشياء الأخرى مجردة من الجمال.

وغاية مايمكن أن يقال في رأيي هو أن بعض الأشياء تعير نفسها في يسر وسهولة لتصوراتنا الإنسانية، وبعضها ليس كذلك، والمدركات الحسية التي تمتزج في نفوسنا بتصوراتنا العقلية تسمى الأشياء التي نبتعثها جميلة والمدركات الحسية التي لايتيسر امتزاجها بتصوراتنا لاتصف الأشياء التي تثيرها بالجمال، ولابد من وجود شئ ذاتي في الوردة أو الصخرة يضطرنا إلى اعتبارها جميلة.

فالجمال الطبيعى إذن موضوعى وذاتى معاً بالرغم من قول الشاعر الكبير «كولردج» (١٧٧١-١٨٣٤م) في ساعة من ساعات انقباضه وحزنه: «إننا نتلقى مانعطيه .. والطبيعة لاتعيش إلا في حياتنا، ونحن نكسوها ثياب العرس، ونضفى عليها الإبراد، ومن الروح تنبعث سحابة مستضيئة مشرقة تطوى الكون في غلالتها».

وأرجح أنه كان في ذلك متأثراً بفلسفة (كانت) – (١٧٢٤ – ١٨٠٤ م)خاصة، وخطر مثل هذا الرأى أنه يسد علينا المنافذ ويجعلنا كأننا نعيش من نفوسنا بين قضبان سجن.

والأرجح عندى أن جمال الأشياء متوقف علينا وعلى الأشياء في ذاتها كما قدمت.

### ﴿ أين جمال المرأة ﴿

«إنى لاأستطيع أن أفصل الجمال الخارجي عنن الجمال الداخلي.. فالجمال عندى وحدة لاتتجزأ، قوامها الجسم والروح معاً.. كالضوء في الكواكب، والعطر في الزهرة»..

﴿ توفيق الحكيم ﴿



# توفيق الحكيم «عصفور الشرق المغرد» ( ١٤٠٧ - ١٣١٦ هـ = ١٨٩٨ - ١٩٨٧)

| ☐ حسين توفيق اسماعيل أحمد الحكيم المشهور باسم «توفيق الحكيم»            |
|-------------------------------------------------------------------------|
| ☐ ولد في الساعة الرابعة من فجر السبت (٢٢ جمادي الأول ١٣١٦هـ ــ          |
| الموافق ٩ أكتوبر سنة ١٨٩٨ م)، بحى «محرم بك» بالاسكندرية                 |
| ☐ والده من قرية «الدلنجات» _ إحدى أعمال «إيتاى البارود» بمديرية البحيرة |
| 🗖 وكان من رجال القضاء وورث هذا الأب عن أمه ضيعة كبيرة فهو يعدُّ من      |
| أثرياء الفلاحين، وقد تعلم، وانتظم فسى وظائف القضاء واقترن بسيدة         |
| تركية، أنجب منها «توفيقاً» وكانت صارمة الطباع، تعتز بعنصرها التركي أمام |
| زوجها المصرى، وتشعر بكبرياء لاحد لها أمام الفلاحين من أهله وأقاربه.     |
| 🗖 تلقى علومه الأولية في مدرسة «محمد على» ثم «المحمدية» بالقاهرة ثــم    |
| دمنهور الإبتدائية عام (١٩١٤) والتحق بمدرسة رأس التين ثم العباسية        |
| الثانوية بالاسكندرية وحصل على البكالوريا عام (١٩١٩) ودخل مدرسة          |
| الحقوق، وحصل على الليسانس في سنة (١٩٢٤) وهو في السادسة                  |
| والعشرين.                                                               |
| 🗖 سافر إلى «باريس» لإكمال دراسته في القانون وفي سنة (١٩٢٨) عـاد         |
| «توفيق الحكيم» إلى مصر وعمل بالنيابة المختلطة بالاسكندرية حتى سنة(١٩٢٩) |
| 🗖 ثم انتقل ــ بعد هذا ــ إلى القضاء الأهلي لمدة خمس سنوات متنقلاً بين   |
| «طنطا» و «دمنهور» و «دسوق» و «فارسکور» و «ایتای البارود» و «کوم         |
| حماده)                                                                  |

- □ وترك النيابة وعمل مديراً لإدارة التحقيقات بوزارة المعارف.. ثم مديراً للإرشاد الاجتماعي بوزارة الشئون الاجتماعية.
- □ ثم اشتغل بالصحافة بعد أن استقال من وزارة المعارف وذلك عام (١٩٣٩) وكتب كثيراً في المجلات والصحف.
- وفي عام (١٩٥١) عادت الوظائف فشدته إليها، فعمل مديراً عاما لدار الكتب.
- □ ثم عضواً متفرغاً بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية .. ثم مندوباً للجمهورية العربية في «اليونسكو» سنة (١٩٥٩).. وعاد إلى مصر سنة (١٩٥٩) بناء على طلبه.
- □ وفي عام (١٩٦٢) عين مقرراً للجنة جوائز الدولة في المجلس الأعلى للفنون والآداب والعلوم الاجتماعية..
- وفي عام (١٩٧٦) انتخب رئيساً لاتخاد الكتاب، الذي اصبح فيما بعد رئيسه الفخرى.
- □ كما اختير رئيساً لنادى القصة، وعضواً في المجلس الأعلى للثقافة، ورأس مجلس الشورى في جلسته الافتتاحية عام (١٩٨١).. وفي دورته الثانية سينة (١٩٨٣).
- □ وفي عام (١٩٦١) أصدر الزعيم الراحل «جمال عبد الناصر» قراراً بتعيينه عضوا في مجلس إدارة «الأزهر الشريف».
  - 🗖 في عام (١٩٨١) عين رئيس شرف للأهرام.
- □ توفى يوم الأحد الموافق (٣٠٠ذى القعدة سنة ١٤٠٧هـ = ٢٦ يولية سنة ١٩٨٧م).

# مؤلفاته:

|      | •                         |
|------|---------------------------|
| 1977 | ١ ـ الضيف الثقيل          |
| 1978 | ۲_ العرائس                |
| 1977 | ٣_ على بابا               |
| 1977 | ٤_ خاتم سليمان            |
| 1988 | ٥_ عودة الروح             |
| 1988 | ٦_ أهل الكهف              |
| 1948 | ۷_ شهر زاد                |
| 1977 | ٨_ محمد 🛎                 |
| 1984 | ٩_ يوميات نائب في الأرياف |
| ١٩٣٨ | ١٠ ــ عصفور من الشرق      |
| ١٩٣٨ | ١١ ـ مخت شمس الفكر        |
| ١٩٣٨ | ١٢_ أشعب                  |
| ۱۹۳۸ | ١٣_ عهد الشيطان           |
| ١٩٣٨ | ۱٤_ حماری قال لی          |
| 1989 | ١٥_براكسا أو مشكلة الحكم  |
| 1949 | ١٦_ راقصة المعبد          |
| 198. | ١٧_ نشيد الإنشاد          |
| 198. | ۱۸_ حمار الحكيم           |
| 1981 | ١٩_ سلطان الظلام          |
| 1981 | ٢٠_ من البرج العاجي       |
| 1987 | ٢١_ نخت المصباح الأخضر    |
|      | _                         |

| 1987 | ۲۲_ بجماليون         |
|------|----------------------|
| 1984 | ٢٣_ سليمان الحكيم    |
| 1984 | ۲٤ــ زهرة العمر      |
| 1988 | ٢٥_ الرباط المقدس    |
| 1920 | ٢٦_ شجرة الحكم       |
| 1989 | ٢٧_ الملك أوديبُ     |
| 1900 | ٢٨_ مسرح المجتمع     |
| 1907 | ٢٩_ فن الأدب         |
| 1904 | ٣٠_ عدالة وفن        |
| 1904 | ۳۱_ أرنى الله        |
| 1908 | ٣٢_ عصا الحكيم       |
| 1908 | ٣٣ تأملات في السياسة |
| 1900 | ٣٤_ الحب العذرى      |
| 1900 | ٣٥_ التعادلية        |
| 1900 | ۳۲_ ایزیس            |
| 1907 | ٣٧_ الصفقة           |
| 1907 | ٣٨_ المسرح الممنوع   |
| 1907 | ٣٩_ عوالم الفرح      |
| 1904 | ٤٠ ـ المرأة الجديدة  |
| 1904 | ٤١_ لعبة الموت       |
| 1904 | ٤٢ــ أشواك السلام    |
| 1907 | ٤٣_ رحلة إلى الغد    |
| 1907 | ٤٤_ الأيدى الناعمة   |
| 1909 | ە£ السلطان الحائر    |
|      |                      |

| باطالع الشجرة ١٩٦٠          | £7          |
|-----------------------------|-------------|
| الطعام لكل فم ١٩٦٢          | _{\2        |
| رحلة الربيع والخريف ١٩٦٣    | ٤٨          |
| سجن العمر ١٩٦٤              | ٤٩          |
| شمس النهار ١٩٦٥             | _0+         |
| مصير صرصار ١٩٦٦             | _01         |
| الورطة ١٩٦٦                 | _0 Y        |
| ليلة الزفاف ١٩٦٦            | _04         |
| قالبنا المسرحي              | _0 £        |
| بنك القلق ١٩٦٧              | _00         |
| مجلس العدل ١٩٧٢             | _07         |
| من كواليس الأدياء ١٩٧٢      | _0\         |
| قلت ذات يوم ١٩٧٢            | <b>_</b> 0∧ |
| رحلة بين عصرين ١٩٧٢         | _09         |
| حديث مع الكوكب ١٩٧٤         | _7•         |
| الدنيا رواية هزلية ١٩٧٤     | _71         |
| عودة الوعى ١٩٧٤             | _77         |
| في طريق عودة الوعي ١٩٧٥     | _7٣         |
| الحمير ١٩٧٥                 | _71         |
| أنا وحمارى والآخرون ١٩٧٥    | _70         |
| ثورة الشباب ١٩٧٥            | _77         |
| ذكريات في الفن والقضاء ١٩٧٥ | _77         |
| بين الفكر والفن ١٩٧٦        | ۸۲_         |
| أدب الحياة ١٩٧٦             | _79         |
|                             |             |

| 1977 | ٧٠_ مختار تفسير القرطبي            |
|------|------------------------------------|
| 1980 | ۷۱_ مخدیات سنة ۲۰۰۰                |
| 1111 | ٧٢_ ملامح داخلية                   |
| 1922 | ٧٣ التعادلية مع الإسلام والتعادلية |
| ١٩٨٣ | ٧٤_ الأحاديث الأربعة               |
| 1910 | ٧٥_ يقظة الفكر                     |
| 1904 | ٧٦ دقت الساعة                      |
| 1908 | ٧٧_ الساحرة                        |
| 1974 | ٧٨_ أنشودة الموت                   |
| 1908 | ٧٩_ لو عرف الشباب                  |
| 1908 | ٨٠_ الكنز                          |
| 197. | ٨١ الموت والحب                     |
| 1900 | ٨٢ ـ نهر الجنون                    |
| 1900 | ۸۳_ المخرج                         |
| 1900 | ٨٤_ بيت النمل                      |
| 1900 | ٥٨ـ الزمار                         |
| 1900 | ۸۲_ بین یوم ولیلة                  |
| 1900 | ۸۷_ السياسة والسلام                |
| 1901 | ۸۸_ العش الهادئ                    |
| 1908 | ۸۹_ أريد أن أقتل                   |
| 190. | ۹۰_ الشيطان في خطر                 |
| 1900 | ۹۱_ عرف کیف یموت                   |

### □ أين جمال المرأة □ ؟

﴿ توفيق الحكيم ﴿

إن الحديث عن «الجمال» في ذاته يغريني دائما، وإن كنت \_ ولله الحمد \_ لست من صرعاه، وأقصد بالجمال هنا .. الجمال «الحي» ..

"ذلك أن الجمال «الفني» هو وحده الذي يستطيع أن يؤثر في نفسي التأثير العميق الدائم...

فلا بأس إذن من أن أتكلم بغير خوف ولا حذر عن جمال «المرأة» ..

فإذا سئلت عن «الجمال» في بلادنا، فإني لأأتردد في القول «إني لم أره» .. فالجمال الذي أراه يمر بي في الطرقات، ليسمى في عُرفي بالجمال.

ذلك أنى لا أستطيع أن أفصل الجمال الخارجي عن الجمال الداخلي.. فالجمال عندى وحدة لاتتجزأ، قوامها الجسم والروح معاً.. كالضوء في الكوكب، والعطر في الزهرة..

وأظن هذا هو الرأى عند أكثر رجال الفن.. فإن المصورين، والمثالين، والشعراء، عندما أرادوا أن يخلدوا «جمال المرأة»، في لوحاتهم، وأحجارهم، وأشعارهم، لم يلتفتوا إلى الجسم الظاهر وحده.. ولكنهم سجلوا الجمال الداخلي أيضاً للمرأة..

هذا مايفسر لنا تزاحم المصورين الخالدين من أمثال «بيروجيني»، «روفاييل» و «أندريا» و «سارتو» على شخصية «مريم البتول».. عندما أرادوا تسجيل جمال العذراء.

كذلك فعل صانعو تماثيل إلهة الجمال «فينوس» .. فقد حرص صانع تمثال «فينوس دى مديتشى» ، على أن يظهر لاجمال الجسم وحده ، بل جمال الروح أيضاً في ذلك الخفر، والحياء، وروح الفضيلة المتجلية في حركة اليد لذلك التمثال الخالد.

كما عنى الفنان الذي صنع تمثال «فينوس دى ميلو» بإظهار جمالها الداخلي في تلك الوقفة التي تدل على الدافع والنبل، والجلال، والسمو الروحي..

كذلك الشعراء مثل «دانتي»، و «بترارك» في إشادتهما بالجمال الحق: جمال الفضيلة والطهر للمرأتين اللتين ألهمتاهما أنبل الإحساسات، وأرفع المشاعر، وهما «بياتريس» و «لورادي نوفيس» ..

فالفضيلة كما ترى شرط أساسى «لجمال المرأة» ..ولذلك لاأصدق هذا الهراء الذى يتحدث به اليوم كثير من الحمقى والسطحيين عن صفات «الإغراء» في المرأة واعتبارها من مزايا جمالها الداخلي..

وما هذا سوى مظهر من مظاهر الإنحطاط في مستوى الذوق والفن الحقيقي.. ودليل من أدلة الإنهيار المخجل للقوى الروحية في عصرنا الحاضر..

فالجمال ليس مجرد لحم أو رخام.. إنما هو شئ آخر داخل ذلك الإطار الأصم: هو شئ نوراني يضئ ذلك الهيكل الخارجي.

فالجسد العارى وحده جثة بلا روح.. فالمرأة التي تأنس في صورتها شيئاً من الملاحة، وتحسب أنها قد ظفرت بكل شئ، ويأخذها الغرور، وتتيه دلالاً، وتنسى أن جمال الصورة وحده لايكفى، وأنه لابد من الشطر الآخر: «جمال النفس».. وأنها لم تزل ناقصة الجمال.. وأن عليها أن تزين نفسها بالتثقيف، وأن تخلى روحها بالفضائل.

لقد كان يضرب المثل في القرن السابق بفرنسا بامرأة كانت أجمل نساء عصرها وأعمقهن معرفة وثقافة مع التمسك بالفضيلة هي (مدام ريكامييه)..

كذلك كانت كثيرات من نساء صدر الإسلام تتحلين بهذه الصفات: الجمال والثقافة والفضيلة.. وقد امتلأت بأخبارهن صفحات التاريخ.. مما يصعب ذكرهن واختيار بعضهن في هذا المقام..

وليس لنا إلا أن نشير بالرجوع إلى كتب التراث في أدبنا العربي.. وننصح نساءنا بقراءتها، وخاصة من وهبهن الله جمال الصورة، فيحرصن على إضافة صورة أخرى من جمال الروح والأخلاق.. حتى لايصبحن مثل كثيرات قد اكتفين بالظهور في شكل دمى من الجبس مصبوغة، وعرائس من الخشب مطلية.. أشكال قد تسر الأنظار دقيقة أو دقيقتين، ولكن العياذ بالله إذا حكم عليك بالجلوس إليهن ساعة أو ساعتين، وكنت صاحب قيمة أو نضج عقلى، فماذا تنتظر أن بجد خلف هذه القشرة وهذا الطلاء؟..

لذلك أُقَدَمْ نصيحة لوجه الله، إلى النساء والفتيات: أنظرن ساعة في المرآة وساعتين في المكتاب، وليس أى كتاب.. بل أقصد الكتاب النافع الذى يجلى لَكُنَّ «كنوز» نفوسكن، ويكشف لكن الطريق نحو الإرتفاع بالشخصية.. إجعلن ساعة لمرآة الوجه، وساعتين لمرآة النفس.. إذا أردتن الجمال الذى يدوم.. وإنى لواثق من النتيجة كأنها من فعل السحر.. فإن الدمى المطلية ستضئ من الداخل بنور جميل، والعرائس «الحلاوة» ستتحرك في حياة خصبة منتجة، ناشرة حولها الخير والسعادة.

أما من آنست في صورتها نقصاً في الجمال الخارجي، فهي عادة تلك التي تتوفر على تثقيف نفسها وتخلية روحها، لتعوض بجمالها الداخلي مافقدته من الجمال الخارجي.

هذه أيضاً تخطئ إذا ظنت أنها بهذا الجمال الداخلى وحده تستطيع أن تظفر بكل شئ، فتراها تهمل جسمها حتى يصبح منظرها يزهد الناس، حتى فى الدنو منها لاستكشاف كنوزها الخفية.. إلى هذه أيضاً أوجه النصيحة: لاتهملى صورتك الخارجية التى تشجع على معرفة مابداخلك من كنوز.. فإن عنيت أيضا بمظهرك الخارجي، فإن وضاءة نفسك تستطيع أن تظهرك جميلة، حتى وإن لم يكن لك الجمال الباهر للعين.

فهل عندنا جميلات بالمعنى الكامل الشامل لهذه الكلمة ؟ ..أو أن الجمال الخارجي منفصل عندناعن الجمال الداخلي.. ومن فازت بأحدهما اكتفت، ولم تلتفت إلى تكملته بالحصول على الآخر ؟ ..

### شر الجمال

نعم.. ليس جمال المرأة خيراً كله.. بل إن فيه شرآ أيضاً: إذا اعتقدت المرأة أن جمالها وفتنتها هما كل قوتها وسلطانها.. واستخدمت ذلك للسيطرة والسطوة، فإنها تصبح أخطر شئ للرجل.. لأنها عندئذ \_ تشهد علينا نحن الرجال هذا السلاح، وتقف به في وجه أعمالنا، آمرة فينا وناهية، صائحة بنا أن نقف كما تقف القافلة تحت تهديد السلاح في يد قاطع الطريق، لتأخذ منا كل ماعندنا من وقت وقلب ومال وجاه وشهرة.. ومجردنا من كل شئ، وتتركنا عراة محت سلطان سلاحها المسلط الخيف.

قد تتهمنى المرأة بالمبالغة.. ولكن هل تستطيع إمرأة أن تقول لى: هل هناك امرأة فى الوجود تعيش لغرض آخر غير سلب الرجل ؟.. إنك إذا فتحت رأس امرأة لما وجدت فيه غير هذه الغاية.. «السطو على الرجل) !!..

فالرجل يعيش لعمله أو لفكرته.. ولكن المرأة عملها وفكرتها البحث عن الرجل الذي تسلبه أو على الأقل «تقاسمه» لحظاته وحياته..

فإذا نظرت إلى رجل مشهور، فالشهرة لها نصيب فيها . .

وإذا كان غنياً.. فالمال لها أو النصيب الأكبر فيه..

وإذا كان لبقاً ظريفاً، فكل ذلك لخدمتها ولسرورها، وليس لشريكة أخرى، ولو بقدر ضئيل.

والمقصود طبعاً بالمرأة هنا هي المرأة المجردة من السلاح، سلاح الجمال والفتنة..

فالمرأة المدججة بهذا السلاح الرهيب هي التي تستخدم سلاحها هذا في إخضاع الرجل.. وإلا .. فاذكروا لي أو اذكرن لي أيتها القارئات العزيزات:

كم امرأة في التاريخ جعلت جمالها وفتنتها في خدمة غرض آخر غير إخضاع الرجل ؟؟..

إن المرأة الجميلة ليست لها الشجاعة أن تنكس سلاح جمالها في وجه «الرجل»!!

إن المرأة مخلوق «غير سلمى» .. متى وجد فى يدها سلاح، محركت فيها غريزة السطو والحرب والسلب .. أو على الأقل.. وذلك فى المرأة الطيبة: أن تكتفى غريزتها برؤية الرجل يرفع أمامها «الراية البيضاء» اعترافاً بالتسليم والاستسلام..



### ₩ الجمال الروحى.. والجمال المادى ₩

لاكما أن أصغر ذرة في السواد تراها العين واضحة على الثلج الناصع البياض .. فكذلك الجمال المادي، تشوهه أتفه العيوب.. وكذلك الجمال الروحي، تعيبه أتفه الأخطاء والزلات)

امير بقطر الله



## أمير بقطر «أحد علماء التربية في مصر» (١٣١٦-١٣١٦ هـ = ١٨٩٨-١٣١٦)

| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                       |  |
|-------------------------------------------------------------|--|
| ولد بأسيوط عام (١٨٩٨)                                       |  |
| نال مبادئ العلوم ببلدته التي ولد فيها                       |  |
| فى عام (١٩٢٤) تخرج بجامعة (كولومبيا) بنيويورك               |  |
| عين رئيساً لكلية التربية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة (١٩٣٢) |  |
| عين عميداً للجامعة الأمريكية في عام (١٩٥٢)                  |  |
| أصدر مجلة (التربية الحديثة) بالقاهرة سنة (١٩٢٧) إلى وفاته   |  |
| توفى فى شهر (يوليو ١٩٦٦) مصطافا فى النمسا، ودفن بالقاهرة    |  |
|                                                             |  |

# من مؤلفاته:

- ١ فن الزواج..
- ٢ الدنيا في أمريكا..
- ٣ كيف تتعلم لتعيش..
- ٤ آراء حديثة في التعليم..
- ه له مقالات كثيرة في المجلات العلمية والأدبية بمصر، ولا سيما
   مجلة «الهلال» بين سنتي (١٩٣٠، ١٩٣٠)..



### □ الجمال الروحي والجمال المادى □

۞ أمير بقطر ۞

لم يتفق الناس منذ القدم على تعريف الجمال.. فهو في نظر البعض مانحب وما نكره..

ولكن لعمرى.. أنحب الشئ لأنه جميل، أو أن الشئ جميل لأنا نحبه؟ يقول بلوتنيوس اليوناني: (إن الجمال هو الإنسجام»..

ومعنى هذا أن الشئ لايكون جميلا إلا مع غيره.. وهذا بخلاف الواقع.. أليس البرق، والذهب، والقمر، والحياء، والفضيلة، والكرم - كل جميل في ذاته ؟..

وهل الجمال في مجموعه يستلزم الجمال في التفاصيل؟

وما معنى الجمال المادى؟ أهو مايتصل بالحواس؟ أهو مايتعلق بالميول الجنسية؟ إذا سلمنا أن جمال المرأة ، وجمال الزهرة، وجمال السهول والوديان والبحار، وجمال الأطيار والأفنان \_ إذا سلمنا أن هذا الجمال كله مادى.. فهل الجمال فى الشعر، والأدب، والغناء، والموسيقى، والرقص.. والتصوير، والتمثل \_ هل الجمال فى هذه كلها مادى؟

يحدثنا الشاعر الألماني الفيلسوف «شيلر» (١٧٥٩-١٨٠٥م)عن «الروح الجميلة»، فيقول: (إنها تلك التي يتفق فيها الواجب مع الغريزة»..

ويقول قدماء الإغريق: «إن الروح الجميلة هي التي ينسجم فيها الخيال مع العقل» ..

وفى نظر النابغة الألماني (غوته) (١٧٤٩–١٨٣٢م) (هي التي يمتزج فيها الخيال بالعقل»، وكان أفلاطون يقول: (إن الجمال هو الصلاح»..

ولكن (وليم هاينز) الألماني ينكر ذلك، فيقول: (إن كل صالح أو طيب

نافع، والطيب والنافع مترادفان، ولكن الجميل جميل، نافعا أو غير نافع، طيبا أو غير طيب» ..

فالأسد فى نظره جميل ولكنه غير نافع، والروح الجميلة فى اعتقاده لاوجود لها بالعقل وحده، لأن وحدة الإنسان البشرى فى الجسم والعقل معاً، وهذه الوحدة هى أداة الحياة، وعبثاً نبحث عن جمال لايكون مصدره الحياة، وينبوعه الدنيا..

والجمال الروحى في نظر أوغسطين (٣٥٣–٤٣٠ م)، والكثيرين من فلاسفة القرون الوسطى، يكاد يكون دينيا صوفيا.. إذ يقول: (إن السماء كما تراها العين جميلة، ولكن ماوراءها أجمل، ولا يرى ماوراءها إلا الحكيم.. وأنه إذا أراد المرء أن يدرك الجمال في أسمى معانيه، فعليه أن ينسى الطبيعة وسحرها .. والفن وروعته، ويطلب الحكمة.. وأن السبيل إلى الحكمة سلم مرتفع، يتسلقه عشاقها خطوة خطوة، ودرجة درجة، من الحس إلى العقل، ومن العقل إلى البركة الإلهية،.. أي أن الفاصل بين الجمال والدين يكاد يكون معدوماً.

وهذه الفلسفة لاتختلف كثيراً عن فلسفة أفلاطون، (٢٧٤-٣٤٧ ق.م)، فقد كان يقول «إن جمال الحكمة لاتراه عين الإنسان، وإن الإنسان إذا استطاع رؤية الحكمة، لبهره جمالها فكانت خطراً عليه...

وفى نظر الفيلسوف الألمانى «كانت» (١٧٢٤–١٨٠٤م) : (إن فكرة الجمال تشبه الوسيط الذى يوفق بين الحس والعقل»..

وبين هذه الأقوال المتضاربة مايقرب من المعقول، وبينها مايبعد عنه، إذا نظرنا إليه بمنظار العصور الحديثة..

ويمكن تلخيص هذه الأقوال في العبارات الآتية:

الجمال روحيا كان أو ماديّاً.. كل مايتصل بالتناسق والقافية والتماثل والانسجام..

الجمال: هو الضوء الذي يتخلل التناسق والإنسجام، فيبهر أبصار الناظر إليه ويستولى على مشاعره.. الحق والصلاح والجمال، كلها وجوه مختلفة لشئ واحد.

أما في نظر العصر الحديث: فالجمال، روحيّاً كان أو ماديّاً، لاوجود له إلا في الحيوية وقوة التعبير، والقدرة على أسر كل من يتصل به..

فالجمال في التمثال، أو المرأة، أو البحيرة، أو الزهرة، أو البلاغة، أو التقوى، أو الفضيلة، هو تلك القوة الحية الأخّاذة الخفية، التي تستأثر بغيرها، فتغزو وجدانه، وتسيطر على حسه وعقله..

الجمال طبقاً لهذا التعريف، كالخمر تسكر شاربها، والناظر إليها..

#### \*\*

والحديث عن الجمال الروحى والجمال المادى، يؤدى بنا إلى خوض حرب شعواء، وعداء قديم مستحكم، بين رجال الفن ورجال الفلسفة، بل بين فريق من رجال الفلسفة وفريق آخر..

فالتفريق بين المادة والروح، والجسم والعقل، حديث قديم ينكره البعض ويؤيده البعض..

يبدو أننا إذا أردنا تقريب هذا التفريق إلى الأفهام، نحيل القارئ إلى الرجل والمرأة، والفرق بينهما في تفهم معنى الجمال..

فمن الغريب أن المرأة التي استهوت المصورين، والمثالين، والشعراء، والكتاب، فاتخذوا جسمها نموذجاً للجمال والفتنة، أكثر تفهماً للجمال الروحي، وأشد عقيدة فيه من الرجل. المرأة تفهم الجمال بعقلها والرجل يفهمه بحسه، كما أن المرأة مخب الرجل بعقلها في أكثر الأحايين، في حين أن الرجل يحب المرأة بحسه في أكثر الأحايين. والأدلة على ذلك كثيرة.. مثال ذلك أنه يندر أن يحب رجل امرأة لعظمتها، أو لذيوع صيتها، أو لنبوغها في الموسيقي، أو الشعر، أو التصوير، أو

لفضيلة بها مجردة عن جمال المادى .. ولكن المرأة كثيرا، إن لم نقل فى غالب الأحوال، لا تحب الرجل إلا لنبوغه فى الموسيقى .. أو الشعر .. أو العلم .. أو لفضيلة فيه، وإن مجرد عن كل مايستهويها ماديًّا ..

#### \* \* \*

ومن الأسباب التى تدعو الرجل إلى خيانة زوجه، مع ندرة ذلك فى الزوجة، أنه يحب بحواسه، فى حين أن المرأة تحب بعقلها.. الرجل حبه حسى مادى، والمرأة حبها ذاتى روحى.. الرجل قلما يشبع رغبته فى المرأة وحبه المفرط لها، إلاإذا اتصل بها اتصالاً ماديًا (جنسيًا)، أما المرأة فترتاح إلى من تحب وتشبع رغبتها فيه وميلها إليه بمجرد التحدث إليه، وبمجرد ملاطفته إياها، وإظهار حبه لها.

#### \* \* \*

ولكن ليس معنى هذا أن الرجال جميعهم لايؤمنون بالجمال الروحى .. كلما تقدم الرجل سناً، ونضج حضارة وثقافة وتربية، واشتد تمسكاً بالمثل العليا، تفهم معنى الجمال الروحى، وأحبه، وتذوق حلاوته..

وهناك حقيقة لاينبغي إغفالها، وهي أن الجمال المادى، عند جميع الناس على السواء، مقدمة حسنة لصاحبها لاتفوقها مقدمة سواها..

ويقول المثل الانجليزى: «إن الوجه الحسن أقوى خطاب توصية يحمله صاحبه»..

وقد يكون الجمال المادى أو الوجه الحسن مغرياً، غداراً، يحمل وراءه أقبح الصفات، ولكنه على كل حال جواز دبلوماسى، يخول لصاحبه الدخول معززاً مكرماً..

ولكن العبرة بدوام هذا التعزيز وذاك التكريم، فقد يظهر بعد حين أن الجواز زائف، أو أن شرطاً فيه لم يستوف، أو أن به عيباً من العيوب..

وقديماً قيل: (إن أقبح الناس من كان منظره الخارجي أحسن صفة فيه)..

وفى هذا معنى ضمنى لعدم كفاية الجمال المادى وحده، إذا لم تصحبه صفة أخرى روحية ..ومعنى الصفة الروحية، كل مايوحى بفضيلة لاتراها العين ولا تسمعها الأذن، ولكن يدركها العقل أو الوجدان.

#### \*\*

الجمال بغير كياسة ولباقة، يسر العين، ولكنه كالسنارة بلا طُعم .. لا يجذب أحداً إليه..

وكما أنه توجد زهور جميلة لارائحة لها، فكذلك توجد نساء جميلات، لاصفة فيهن تُحب، ولا فضيلة فيهن تدعو للإعجاب، وسرعان ماتمل العيون النظر إليهن...

والناس مهما تباينت أذواقهم وضعفت قوة التمييز فيهم، تمج نفوسهم الجمال الأجوف، وسرعان مايدركون أنه ليس كل ماهو جميل حسنا، ولكن كل ماهو حسن جميل.. كل ماهنالك أن الرجل الأحمق، ضعيف الأخلاق، لايصل إلى هذه النتيجة إلا بعد السقوط.. فهو كالذبابة يستهويه الصمغ القاتل، ظنا منها أنه شهد العسل، ولا تفقه ذلك إلا بعد أن تقع في الشرك.

وقد صدق من قال: «إن إدراك الجمال الحقيقي، وتميزه من الجمال الزائف، اختبار في الأخلاق»..

ومن ذا الذى يؤثر إمرأة بالغة حد الجمال، تفتقر إلى الحياء والحشمة على أخرى أقل منها جمالاً ، ولكنها خفرة، حيية، تفيض نفسها حساسية ورقة ؟

ومن ذا الذى ينكر أن هناك صفات روحية خفية، تشع من وجه المرأة، فتكسبها جمالاً لايعادله جمال مادى؟..

إن المرح والقناعة، والحلم والحنان، والتمنع والعذوبة، والطهر والذكاء، والصلاح وحب التضحية، وأمثالها من الفضائل، متى اجتمع بعضها فى امرأة خلع عليها ثوباً من الجمال، وتوج هامتها بهالةٍ من الفتنة..

وفى اللغات الأوربية المعروفة تعبير شائع الاستعمال، وهو قولهم : (إن تلك المرأة فتانة، ولكنها ليست جميلة).

وهنا ينصرف التعبير إلى معنيين من معانى الجمال.. فهى فتانة.. بمعنى أن جمالها روحى.. وقد بجتمع الصفتان فى امرأة واحدة، فتبلغ حد الكمال أو تكاد..

وقد بلغ التفاؤل، عند بعض الذين يعنون بدراسة الجمال، حدا عظيما، فقالوا: (إنه ليست هناك نساء دميمات، ولكن هناك نساء يجهلن فن التزين والتجمل)..

وقال فريق منهم: (عندما تطفأ الشموع، فكل امرأة جميلة) ..

#### \* \* \*

والجمال الروحي كالجمال المادي، شديد الحساسية كالزهرة الدانية القطوف..

وكما أن أصغر ذرة من السواد تراها العين واضحة على الثلج الناصع البياض، فكذلك الجمال المادى تشوهه أتفه العيوب، وكذلك الجمال الروحى تعيبه أتفه الأخطاء والزلات..

وكل شئ في الوجود يذبل ويموت، ولكن الجمال إذا ذبل .. ترك على وجه صاحبه وفي نفسه أثراً، ينبئ بماضي صاحبه، وينم عما آل إليه..

الجمال متى بلغ حد الكمال، فخلع على المادة والروح وشاحه، كان الأبدية، تنظر إلى نفسها في المرآة.

### \* جمال المرأة... شيطانها \*

«شيطان الجمال عند المرأة.. كشيطان الوحى عند العبقرى، يلقنها مايجب أن تفعل، ويلهمها السحر والفتنة، ويسر إليها ضروب الختل والمراوغة، ويسلحها بالدهاء والمكر، ويرشدها إلى قلب الرجل دون عناء كبير»..

♦ إبراهيم المصرى ♦



# ابراهیم المصری «فارس القصص التحلیلی» (۱۳۱۸ – ۱۳۹۹ هـ = ۱۹۰۰ – ۱۹۷۹)

| 🗖 ابراهيم سليمان حداد المصرى                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| 🗖 ولد يوم الأربعاء (٢٨رجب١٣١٨هـ 💶 الموافق٢١نوفمبرسنة ١٩٠٠م).                  |
| 🗖 خريج المعاهد الفرنسية                                                       |
| <ul> <li>عمل موظفاً بالبنك العقارى، وفصل منه بسبب اشتغاله بالأدب</li> </ul>   |
| ا أول مصرى تقدم له فرقة (يوسف وهبي) ــ وهي في قمة مجدها ــ مسرحي              |
| من تأليفه عام (١٩٢٣)                                                          |
| 🗖 ثم عمل مدرساً للغة الفرنسية                                                 |
| □ أصدر مجلة «التمثيل» سنة (١٩٢٧) و «الأدب الحي» سنة (١٩٣٧)                    |
| 🗖 محرر في جريدة (البلاغ) من (١٩٣٠ – ١٩٤٠)                                     |
| 🗖 رئيس مخرير (دار الهلال) من (۱۹٤٠ – ۱۹۶۶)                                    |
| 🗖 محرر في مجلة «المصور» من (١٩٤٠ – ١٩٤٤)                                      |
| 🗖 محرر في «أخبار اليوم» من (١٩٤٤ – ١٩٧٩)                                      |
| 🗖 محرر فی «آخر ساعة» من (۱۹٤٤ – ۱۹۶۰)                                         |
| □ حصل على جائزة الجدارة عام (١٩٧٦) منحها له الزعيم الراحل                     |
| «محمد أنور السادات».                                                          |
| 🗖 ترجم المستشرقون مؤلفاته إلى الفرنسية                                        |
| <ul> <li>تنوعت مؤلفاته في مختلف المجالات من مسرح ورواية وقصة ومقال</li> </ul> |

### من مؤلفاته:

١\_ تاريخ الحب ورسائله..

٢\_ صور من الإنسان..

٣\_ الباب الذهبي..

٤\_ وحى العصر..

٥\_ الأدب الحديث..

٦ نفوس عارية..

٧\_ صراع مع الماضي..

اعلام في الأدب الإنساني...

٩\_ الوجه والقناع..

١٠ الناس والحب ..

١١ ـ الإنسان والشيطان..

١٢ الغانية والعذراء..

١٣ ـ ساعة النصر..

١٤ مدرسة الحب والزواج..

١٥ ـ دروس في الحب والزواج..

١٦ ـ في موكب العظماء..

١٧ ـ كأس الحياة..

١٨ - الإنسان والقدر..

١٩ ــ شروق الإسلام..

٢٠ - صراع الروح والجسد..

٢١ ـ عالم الغرائز والأحلام..

٢٢ - ضحكات القدر..

٢٣\_ أرواح ظامعة..

٢٤\_ الكأس الأخيرة..

٢٥\_ الأنثى الخالدة..

٢٦\_ قلب المرأة..

٢٧\_ صراع الحب والعبقرية..

۲۸\_ قلب عذراء..

٢٩\_ خالدون في الوطن..

٣٠ عشرة من الخالدين..

٣١\_ الغيرة..

٣٢\_ قلوب الخالدين ..

٣٣\_ خبز الأقوياء..

٣٤\_ أغلال القلب..

٣٥\_ أغلال الجسد..

٣٦ أضواء على الأدب والحياة..

٣٧\_ الشاطئ والبحر..

٣٨ المرأة في حياة العظماء..

٣٩\_ الحب عند شهيرات النساء..

٤٠ ـ وثبة الإسلام..

٤١ قلوب الناس..

٤٢\_ الأدب الحي..

□ توفى يوم الأحد (٢٣ ذو القعدة عام ١٣٩٩هـ ــ الموافق ١٤ أكتوبر سنة ١٩٧٩م) ..



# جمال المرأة: شيطانها

# ابراهیم المصری #

لم تفطن المرأة قط إلى جمالها، وإنما الرجل هو الذى استرعى نظرها إليه. وما قدمت حواء لآدم الثمرة المحرمة إلا بعد أن لمحت منه أنه ميزها واشتهاها.. فإرادة الجمال عند المرأة هى انعكاس رغبة الرجل.. وما دام الرجل ينشذ الجمال الحسى، ويخشع أمامه، فالمرأة تطيعه وتأخذه فى الشرك الذى نصبه..

والرجل يسرف في طلب الجمال، فتسرف المرأة في العناية بجمالها.. وتقديسه، فيصبح هذا الجمال روحها وشيطانها..

وشيطان الجمال عند المرأة كشيطان الوحى عند العبقرى.. يلقنها مايجب أن تفعل، ويلهمها السحر والفتنة، ويسر إليها ضروب الختل والمراوغة، ويسلحها بالدهاء والمكر، ويرشدها إلى قلب الرجل دون عناء كبير..

وكلما أفرط الرجل في امتداح جمالها، وغلا في عبادة محاسنها، أسلست قيادها لسلطانه، فملكها واستحوذ عليها، وأصبحت هي إبليس الرجيم..

ولكن الرجل هو المسئول عن وقوع هذا الانقلاب في شخص المرأة، هو الذي بدل أن يسمو بنظرته إليها، وبدل أن يشركها عن طيب خاطر في آرائه وأفكاره وشواغله العليا، تراه في بعض الأحيان ينحط بها مااستطاع إلى درك الغريزة الأولى، وينأى بها جهده عن كل سعى وراء المثل الأعلى، وينظر إليها على الدوام باعتبارها أنثى، وينشد فيها معظم الأوقات الشهوة واللذة والجمال البدني المحض. وهكذا يدفعها إلى الاهتمام الكلى بجمالها، فيستولى عليها شيطانه ويفسد أخلاقها..

والرجل إنما يفعل ذلك حرصاً على مصلحته، وخشية أن تزاحمه المرأة في ميدانه الخاص إن هي تفتحت عيناها على المشاكل الحيوية التي تحتل فكره وتستغرق جهاده..

لكن الرجل مخلوق غادر.. فبينما هو يحرضها على التعلق بجمالها، ويغريها باستخدام هذا الجمال في الغواية والفتنة، ويزداد حبًا لها كلما ازدادت عناية بجمالها، بينما هو يسلك في معاملتها هذا المسلك، يشتد من جانب آخر في رقابتها، ويطلب إليها أن تكون محتشمة، وأن محسب حساب المجتمع وقوانينه، وأن تكون عفيفة وفاضلة ومخلصة ووفية..

هذا مايطلبه الرجل إلى المرأة بعد أن يكون قد أيقظ فيها شيطان جمالها.. غير أن الرجل ينسى أو يجهل أن المرأة متى اعتقدت أن وظيفتها أن تكون جميلة، وأن الجمال في معناه المادى هو كل مايطلب منها، كان عسيراً عليها أن تكون فاضلة وعفيفة، أن تكتفى بشخص واحد يستمتع بهذا الجمال..

لماذا؟..

لأن الجمال قوة لاتشعر المرأة بلذتها وسلطانها إلا متى كانت قوة مطلقة، أى متى خفق لها كل قلب وخضع لها كل رجل..

وعليه.. فالرجل يوقظ في المرأة شيطان جمالها.. ثم يذعر لهذا الشيطان، ويطالبه بالفضيلة..

وأما المرأة فلا تستطيع أن تفهم على وجه التحقيق كيف يراد منها أن تكون جميلة وفاضلة في الوقت نفسه!..

ومع ذلك فهى تحاول الجمع بين النقيضين، وكثيراً ماتنجح، وهذا النجاح وحده يدل على عظمتها، ويرفعها إلى مستوى خلقى لن يبلغه الرجل أبداً!..

# \* سلطان الجمال \*

«إن عبقرية الجمال، أو سلطانه الروحي، أمل المرأة الذي تسعى إليه ولو كانت على حظ كبير من الجمال. فهي تتوسل إليه بالوسائل الصناعية، كما يتوسل بعض الأدباء من غير العباقرة بالحسنات اللفظية في الشعر والنثر. ولكن عبقرية الجمال شئ يسموعلى هذه الوسائل؟».

# طاهر الطناحي #



# طاهر الطناحي

| «نشيد الكروان»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ( ۱۳۱۹ - ۱۳۸۷ هـ = ۱۰۱۱ - ۱۳۲۷م)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| ر أحمد الطناحي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 🗖 طاھ         |
| - فی (جمادی الأولى عام ۱۳۱۹هـ ـ الموافق أغسطس سنة الموافق أغسطس الموافق الموافق أغسطس الموافق ا |               |
| ى علومه الإبتدائية والثانوية بمحافظة «دمياط» ثــم جــاء إلى «القاهرة» سنة (١٩٢٥-١٩٢٨) فأمضى ثلاث سنوات بها من (١٩٢٥-١٩٢٨) لمرسة «دار العلوم»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| ل معمل فى صحف : «المصور» و «كل شىئ» و «البلاغ» وغيرها سنة (١٩٢٦)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| ىق بدار الهلال <b>سنة (١٩٢٧)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 🔲 التح        |
| ، مديراً لتحرير (الهلال) إلى أن توفي عام (١٩٦٧)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | אני אוני      |
| متبر «طاهر الطناحى المسجل الأدبى للحركة الفكرية فى مصر منذ سئة (١٩٣٧)، فقد ارتبط بها _ منذ ذلك التاريخ _ بالمجلة الأدبية الضخمة الهلال»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | l             |
| فى يوم الجمعة (٤ محرم عام١٣٨٧هـ - الموافق١٤ ابريل ١٩٦٧م)<br>لِقَاتُه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ت تو<br>من مؤ |
| ليالي» مجموعة قصصية صدرت له عام ١٩٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ll» _1        |
| لمي فراش الموت، عن مآسي أعلام جيله(سنة) ١٩٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | e» _Y         |
| جان الغروب» ١٩٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۳_ «أل        |

٤\_ «معارك السيف والقلم» ١٩٥٩

٥\_ (الساعات الأخيرة) . ١٩٦٢

۲\_ (نشید الکروان) ۱۹۲۸

٧\_ (حديقة الأدباء)..

٨\_ دفاروق الأول،..

٩\_ (على ضفاف دجلة والفرات)..

١٠ - (أمير قصر الذهب)..

۱۱\_ (أطياف من حياة مي...

۱۲\_ (خلیل مطران)..

۱۳\_ دمی زیادة، ..

#### □ سلطان الجمال □

₩ طاهر الطناحي ₩

بينما كان «عمر بن الخطاب» (٤٠ ق.هـ ـ ٢٣ هـ) يطوف ليلاً بالمدينة.. إذ سمع امرأة تهتف في خدرها وتنشد:

أو هل من سبيل إلى نصر بن حجاج سسهل المحياً كريم غير ملجاج

هل من سبيل إلى خمر فأشربها إلى فتى ماجد الأعراق مقتبــــل

فقال «عمر»:

\_ (الأأرى معى رجلاً تهتف به العوانق في خدورهن، على بنصر بن حجاج» .. فجئ به، فإذا هو أحسن الناس وجها، وأجملهم خلقاً...

فقال: على "بالحجام.. فجاء الحجام فجز شعره، فخرجت وجنتاه كأنهما شقتا قمر..

فقال له: (أعتم)، فأعتم، ففتن الناس به..

فقال عمر:

\_ دوالله لاتسكن بلدا أنا فيه، وسيره إلى البصرة..

\*\*

تلك القصة يرويها الرواة على أنها تدل على ورع (عمر)، ومحافظته على الأخلاق، وعلى عصمة النفوس من الزلل.. وهي إحدى الحوادث التي تصور لنا مثلا من أمثلة يقظته في تتبع أحوال رعيته، وحرصه على مصالحهم الدينية والدنيوية.

ونرويها نحن هنا لغرض آخر غير هذا الغرض الذي نعتقد أن «الفاروق» كان في غني عنه نرويها لهذه العبارة التي قال فيها الراوي:

## ـ (فخرجت وجنتاه كأنهما شقتا قمر)...

فلو أن الجمال على الإطلاق هو تناسب الأجزاء ـ كما يقول البعض ـ أو الشعور بالشئ الجميل كما يقول آخرون، ممن بحثوا في معنى الجمال لكان الغرض الذى رمى إليه (عمر) من تشويه وجه (نصر بن حجاج) بقص شعره قد تحقق بنقص جزء مهم من تناسبه، وبصرف اهتمام الناس بجماله، ولكنه على العكس بدا خيراً مما كان.. وكأن قص الشعر الذى اختاره (عمر) لتشويه صاحبه لم يكن له فضل في جمال (نصر)، فقد زادت فتنة الناس به بعد حلقه، حتى ضاق به (عمر) فحلف ألا يسكن بلداً هو فيه..

#### فما السرفى ذلك؟..

السر فيه.. أن هناك شيئا غير تناسب الأجزاء وهو سر الجمال وسلطانه الروحى، وتأثيره في يالنفوس وقوته، وهذه القوة تنمحي أمامها الحدود والمقاييس.

فكما أنك لاتستطيع أن تقيس التفوق في الأدب أو الموسيقي أو التصوير بمقياس من المقايس، ولا تقدر أن تحدها بحدود كما تحدد المسافات والأبعاد .. كذلك سلطان الجمال هو شئ فوق القياس والتحديد، نراه ببصيرتنا قبل أن نفهمه بأذهاننا، وهو قوة روحية تنفذ إلى البصيرة كما ينفذ الجمال المعنوى في بيت الشاعر المطبوع، فتطرب له نفسك حين سماعه.

وقبل أن ينتقل إلى ذهنك، وكما ينفذ الجمال الموسيقي في نغمات النشيد قبل أن تفهم معنى النشيد.. فالبصيرة هنا هي التي تقوم بدورها..

ولو أنك رأيت منظراً من مناظر تلك القوة في الطبيعة أو الإنسان، فأعجبت به أشد الإعجاب، فلست في حاجة لأن تسأل نفسك: لماذا أعجبت به، ولا أن تخلله تخليلاً منطقيا، وتقيسه بالحدود والمقاييس، ولو حاولت ذلك مااستطعت..

فتعريف «سقراط» للجمال على الإطلاق بأنه نسبي لاذاتي، وبأنه لايوجد شئ

جميل في ذاته، لاينفصل عن شعور الإنسان .. تعريف لو طبقناه على كل كائن معنوى أو مادى، لما كان هناك وجود لشئ من الكائنات..

فلو قلنا أنه لاوجود للشمس إلا حيث يوجد الشعور بالشمس، ولا يوجد العدل إلا حيث يوجد الشعور بالعدل، لما كان هناك شمس ولا عدل ولا غيرهما من الكائنات المادية أو المعنوية..

وكذلك «أفلاطون» و «أرسطو» (٣٨٤-٣٢٢ ق. م) في تعريفهما الجمال بالتناسب والتماثل والدقة في الأجزاء، وتوسط الحجم دون أن يعينا حقيقة هذا التناسب ومقدار التماثل والدقة، بل تركا ذلك للأذواق.. فهذا التعريف لاينطبق على كل جميل وهو تعريف ناقص للجمال.. على أن الحكم في ذلك كله للبصيرة - كما قلنا - لا للمقاييس والحدود..

أما «كانت» و«هيجل» (١٧٧٠-١٨٣١م) و«شوبنهور» (١٧٨٨-١٨٦٠م) من فلاسفة المتأخرين، فقد أبعدتهم فلسفتهم عن حقيقة الجمال، كما أبعدت المتقدمين الذين كانوا يريدون أن يخضعوا كل شئ للمنطق والموازنة والتحليل.. وقد قال «فولتير»:

\_ «إذا سألت الفلاسفة عن الجمال.. ماهو؟، أجابوك إجابة خامضة بعيدة عن الواقع الملموس، فدعهم وابحث عما تستطيع أن تفهمه»..

والذى نستطيع أن نفهمه هو أن الجمال موجود فى ذات الشئ الجميل الذى نراه ببصيرتنا قبل عيوننا.. وهو حيثما وجدت قوته الروحية فى الشئ الجميل لاتقاس بالمقاييس، ولا تخضع للشعور المتأثر بالبيئة والنزعات التى تحدثها التربية والوسط والذوق الأدبى.

فحسناء كا «الليدى هاملتون» (١٧٦٥-١٨١٥م) يعجب بها المصرى كما يعجب بها الإنجليزى، وكما يعجب بها الزنجى والياباني والصيني.

وإذا عرضت أية صورة رائعة من عباقرة الجمال في الأمم ألفيت إجماعاً من سائر الأفراد والجماعات على استحسان هذه الصورة، مهما اختلفت الحضارات وتباعدت المسافات..

فرأس الملكة «نفرتيتي» ووجه «موناليزا»، وابتسامة «الجيوكندا»، وتمثال «فينوس»، وامبراطورة اليابان في رسم «ايزاكو» و «مدام بمبادور» و الأميرة «كانت» في رسم «فانديك» (١٦٤١–١٦٤١م)، وغيرها من أمثلة الجمال الرائع، لا بخد من لا يعجب بها، ولا من يقر لها بالجمال الساحر، والتأثير النافذ إلى كل النفوس.. سواء في ذلك الأوربي والإفريقي والآسيوى والأمريكي والأسترالي..

#### \*\*

# أمل المرأة:

وعبقرية الجمال أو سلطانه الروحى أمل المرأة الذى تسعى إليه، ولو كانت على حظ كبير من الجمال، فهى تتوسل إليه بالوسائل الصناعية كما يتوسل بعض الأدباء – من غير العباقرة – بالمحسنات اللفظية فى الشعر والنثر، ولكن عبقرية الجمال شئ يسمو على هذه الوسائل..

وإذا استخدمت فيها الوسائل الصناعية شوهتها، لأنها كاملة لانختاج إلى الزيادة والتكميل، وهي في بساطتها بجبر الناس على الإعجاب بها، لافرق في ذلك بين العدو والصديق والعاشق والحاسد والمؤمن والكافر، فهي \_ أينما وجدت \_ ذات قوة سماوية لأنها وهي آية الله التي يُعجِز بها البشر ليقروا له بالعظمة في كل بدعة من بدائع الدخلق..

وغاية الرسام في فنه إبراز هذه الروعة.. فإذا عثر بها في إنسان أو نبات أو جماد فتن بها، وسرعان مايلائم بين حقيقتها وخياله الطامح إلى المثل الأعلى..

وقد لايعدو الواقع في رسمه كأنه ينقل فوتوغرافية، لابيده لأن الجمال العبقرى لا يحتاج إلى من يكمله..

أما الجمال العادى ـ أو الجمال الناقص ـ فهو فى حاجة إلى هذا التكميل، فيخلع عليه الرسام من خياله جمالاً فوق جماله، أو يبرز مافيه من آيات الفتنة والجمال..

وعبقرية الجمال تخدم الفن حيثما وجدت، وهي ترقى به إلى المستوى الروحاني، لأنها من روح الله. فإذا لم توجد العبقرية أمام الفنان في ظرف من الظروف،وافتقد نموذجا منها يرسم على غراره، احتال بخياله في الوصول إليها.. ومن هنا تتفاوت أقدار الفنانين في تمثيل عبقرية الجمال، فأقدرهم على تمثيلها أقواهم بصيرة في استكناه الجمال الرائع الذي لانعرف له حدود..

## هل الجمال شقاء؟

وبعد.. فهل الجمال سعادة أم شقاء ؟.. أما أنه سعادة للفنون، فذلك مما لاشك فيه، فإنه يتقدم بها إلى الأمام، ويرقى بها من الدرك الحيوانى إلى مكانة سامية فى عالم الروح.. أما أنه شقاء لأصحابه وللمجتمع، فقد رأينا ماجنته روعة الجمال على «نصر بن حجاج»، وما أصابه من الضيق والنفى من وطنه..

والذين يتصفحون التاريخ يجدون، ماعدا قصة يوسف وما أصابه من جماله، أمثلة كثيرة.. فدهيلانه أم تليماك (الأميرة اليونانية) و «كليوباترا» (٦٩ق.م ٣٤-ق.م) ملكة مصر، كان جمالها شؤما عليهما، ولو كانتا قبيحتى المنظر، لما شقيتا في حياتهما..

والجميلة دائما مرمى أهواء الرجال، ومثار للمنازعات.. فجمالها شقاء لها، وللمجتمع، وقد سببت كثيرات منهن اقتراف أفظع الجرئم وأخطر الأعمال.. بل كادت بعضهن تسبب قيام حرب دولية كما وقع في حادثة «الكونتس فرنسيسكه»

وزوجها «مسيو لييشيف» وعشيقها الضابط «جوزيف وايلد»، فقد اشترك في الخلاف بينهم ثلاث دول وقعت في نزاع دولي بسبب هذا الخلاف..

فالجمال شقاء لأصحابه، كما هو شقاء لغيرهم، وقد كان سبباً في شقاء بعض الملوك والأفراد بما يصابون به من الغدر والخيانة التي تغرى بها أطماع الطامعين وأثرة الحاسدين..

نذكر من ذلك ملك (بهار) أحد ملوك (الهند) .. فقد امتحن بهذه الخيانة من أجمل امرأة كان يحبها، فانصرف عن الجمال وعن الحب، واعتزل العالم وعكف على نظم أقواله شعراً في كراهية الجمال وكراهة النساء..

#### ومما قاله :

- «إن المرأة الجميلة علّة البشر في الحياة، وسبب انحطاط الرجل، لأن نور الحكمة مايزال يتألق في أفئدة الرجال حتى يطفئه الحب، فالرجل يستطيع الإحتفاظ بكرامته، والسمو بنفسه وروحه، حتى يأسره جمال المرأة فينسيه كل شئ، ويقعد به عن الرقى إلى السماء»...

777

♦ وحى الجمال ♦

«إن كل مافى الدنيا من خُلق إنسانى بديع، إنما هـو إنتاج وحـى شعورنا بالجمال، عندما استطعنا التعبير عنه».

🏶 د. أحمد موسى 🌣



# د. أحمد موسى «صحفى.. وأستاذ تاريخ..وفنان» (١٣٢٠-١٤١٤ هـ = ١٩٩٢-١٩٩٢م)

| (۲۳۲۰–۱۶۱۶ هـ = ۲۰۹۳–۱۹۹۲م)                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>□ د. أحمد محمود محمد موسى</li> </ul>                                     |
| 🗆 ولد يوم الخميس (١٠ شوال عام١٣٢٠هـ ــ الموافق ١٠ يناير سنة                       |
| ١٩٠٣م) بقرية «اشفين» في «قليُوب».                                                 |
| □ دبلوم الدراسات العليا في الآثار                                                 |
| 🗖 نال جائرة الميدالية الذهبية في مصر عن التصوير الفوتوغرافي سنة (١٩٣٦)            |
| □ دكتوراه في الفلسفة في جامعة «برلين» للعلوم الفنية سنة (١٩٣٨)                    |
| ☐ أنشأ وأسس الجمعية المصرية للتصوير الفوتوغرافي بالقاهرة سنة (١٩٤٧)               |
| 🗖 عاش في «ألمانيا الانخادية» أكثر من ١٢ سنة                                       |
| □ كان أستاذاً منتدباً بكلية الآداب (قسم الآثار) بجامعتي القاهرة _ عين شمس         |
| مابین عام (۱۹٤۸، ۱۹۰۵)                                                            |
| 🗖 عمل كبيراً للمفتشين الفنيين بمصلحة المساحة حتى قبيل سفره إلى ألمانيا سنة        |
| (1900)                                                                            |
| 🗖 وكيل الإدارة الفنية لمصلحة المساحة أيضاً                                        |
| □ مستشاراً ثقافياً لسفارة الجمهورية العربية المتحدة في «ألمانيا الغربية»، و «شمال |
| أوربا) من عام (١٩٥٥ حتى عام ١٩٦١)                                                 |
| 🗖 قام بتدريس اللغة الألمانية لطلبة مدرسة العلوم (كلية دار العلوم)                 |
| 🗖 كان وكيل عام البعثات بالقاهرة (١٩٦٦)                                            |

- عمل بالاستعلامات (١٩٦٦) أيضاً، حيث كان رئيساً للقسم الألماني...
- □ رأس تخرير مجلة «أراب روندشاو» الألمانية: (الوطن العربي) التي أنشأها سنة (الوطن العربي) التي أنشأها سنة (١٩٦١-١٩٦٢)..
- □ في (18 يناير 1971) نال نيشان الاستحقاق الرفيع من حكومة ألمانيا الإنحادية بمناسبة جهوده في توطيد الصداقة والعلاقات الثقافية بين مصر وألمانيا الغربية..
- □ توفى يوم الثلاثاء (٥ رجب عام ١٤١٣هـــ الموافق ٢٩ ديسمبر سنة العرب ال
  - 🗖 نشرت له بحوث كثيرة بالأهرام والمقتطف ومجلتي وغيرها..
- □ بلغت مؤلفاته حوالي (٢٥٠) مقالا بمجلة «الرسالة» في الفن وتاريخه إلى جانب مقالاته الفنية بمجلة «الهلال» حتى عام (١٩٥١)..

#### 🗖 من مؤلفاته:

- ١- «الفن الإسلامي» وهي رسالة دكتوراهنشرت باللغة الألمانية (١٩٣١)
  - ٢\_ «محاضرات في تاريخ الفن العام، (١٩٤٨)
  - ٣ «الفنون الإسلامية» ترجمه عن (كونل) الألماني من اللغة الألمانية.

#### □ وحى الجمال □

#### ى د. أحمد موسى ♥

لعلك بجد، إذا فكرت قليلاً فيما يطويه هذا العنوان من معان، الصعوبة التى أواجهها عند الكتابة فيه، لا لأن موضوع الجمال بحث حديث كبحوث الذرات والألكترونات والنظرية النسبية، بل لأنه موضوع عاصر الإنسانية منذ وجودها، ومع هذا.. لاندرسه ولا نتعمق في البحث وراء أثره، أو وراء مايوحي به فينا جميعاً..

والإنسان الموهوب بالعاطفة السامية قديم ليس له عصر محدود، ولكنا نرى عملياً أن كل ما في الدنيا من خلق إنساني بديع إنما هو إنتاج وحي شعورنا بالجمال عندما استطعنا التعبير عنه.

ووحى الجمال ذاته مرتبط أشد الإرتباط بنوع هذا الجمال، فإذا انحصر فى الإنسان أو الحيوان أو الطبيعة كان له وحى خاص نشعر به، ولكنا لاندرى كيف نعبر عنه، إنما نستطيع فقط أن نلمسه فى آثاره..

والتماس الجمال في آثاره من الموضوعات الفلسفية الخطيرة، حتى إنك لترى أن الفلاسفة اختلفوا في تحديد ماهيته ووحيه، ولكنهم اتفقوا جميعاً فيما يدخل على النفس من الشعور والتأثر به..

ينحصر الجمال والتأثر به في استخدام النظر لمشاهدته وتفهمه، وهذا نفسه المعنى المحرفي للفظ «ستيتك» الإغريقي الذي يطلق الآن على فلسفة الجمال، أو علم البحث فيما هو جميل، مع تخليله وتقسيمه إلى أنواع، لا من حيث تأثيرها على النفس بل من حيث كيفية هذا التأثير في درجاته المختلفة، بالاستعانة بعلم النفس، وعلم الحياة، وعلم الاجتماع، وعلم تاريخ الحضارة...

وتدرس فلسفة الجمال من ناحية أخرى هي ناحية النقد والتحليل على قاعدة

الأسمى والأجمل، إلا أن هنا صعوبة ثانية، وهي الفروق التي تنجم عن اختلاف التقدير الشخصي لدرحة السمو ودرجة الجمال.. لأنها تقدير نسبي.

وإذا كان أثر الجمال هو دخول السرور على النفس نتيحة المشاهدة، فإنه لايمكن اعتبار مايد خل على النفس ألما شيئا قبيحاً، لأننا كثيراً مانلاحظ أن نوعاً من الجمال قد يدخل في نفسنا الروعة والألم أحياناً بقدر مايد خل علينا فكرة الإنسجام الفنى الجميل..

وعلى ذلك نعتبر كل مايلفت الإرادة الشخصية إلى النظر موضوعاً من مواضيع الجمال، وليس النظر هنا مجرد الإلتفات، بل النظر المشفوع بالتأمل والفهم والتقدير والتأثر، وعندئذ ترى العقل يعمل مفكراً لتكوين حكم معين عليه بعد قياس درجة تناسب تكوينه وانسجام أجزائه، واتحاد الهارموني في كل تفاصيله..

والفنان الذى يُعبَّر عما يجول بنفسه الثائرة هو ذلك الرجل الذى يدرس الطبيعة كاملة وينتقدها، ويتأملها فلا يقنع بما فيها فيشقى.. ثم يَجدّ فى الوصول إلى غايته راغباً التعبير عما يتغلغل فى نفسه من جمال كمالى يعتقد بوجوب ظهوره فيعجز، فيقنع بتقليدها إلى حد ما، متوخياً الوصول إلى ذلك المثل الأعلى الذى لايخرج عن كونه الظمأ نحو الخلود، والهيام نحو الله ـ كمال الخلق.

والمثل الأعلى مما لا يمكن وجوده أو رؤيته بين الموجودات، ولذا.. فهو سمو الخيال الذي يعبر عنه الفنان بما نسميد «وسي الجمال»، وما يسميه الجميع الخلق الفني..

يعبر عن مثله الأعلى، مستمداً من العلبية مائة التعبير، ليستطيع إظهار مابخاطره يجول، ولذا فهو عبد للطبيعة من هذه الناحية، إلا أنه قد يفلت من قيودها وأغلالها فيصبح سيدها بفوزه بدرجة الوسول، وكم لايكون كذلك وقد استطاع استخدام مادتها للوصول إلى مالم تصل هي إليه من تسام أن قُدِّر لنا أن نتأمله ونفهمه ونتأثر به، وصلنا نحن أيضا إلى درجة الكمال الإنساني المنشود؟

والفن روح خفى تسكن نفس الفنان فتبعث فيه عينين قادرتين على النظر، ليس كما يرى الجميع، بل على ذلك النظر التقديرى الذى به وحده يتعرف الجمال أينما كان الجمال الذى قد يكون مخلوقاً له وحده، ولا يراه غيره ولا يتفهمه ويتمتع به سواه..

والفنان هذا الناقد الفذ، دائم التأمل الذي يعود عليه بالبؤس، وهو في ذلك أشبه بحال الفيلسوف، لايقنع بمايراه، ولا يرى شيئاً بعده كاملاً، لذلك يمضى حياته عاملا مكملاً قدر استطاعته، ولكنه يفنى دون أن يصل إلى ماتصبو إليه نفسه، تلك النفس التي تميزت عن نفس المجموع بصفاء النظر، ودقة التأمل، والدرس، والتغلغل في كنه المرئيات، والهيام، وأخيراً بالقدرة اللانهائية على تفهم الجمال الكامل.. كل هذا مجتمعاً يكون لك تلك النفسية البريئة الهادئة الوديعة، نفسية هذا الشقى السعيد.. نفسية الفنان..

شجار عنيف هذا الذى بين الطبيعة والفنان، حرب ضروس تلك التى بين مشاعر الفنان وبين مظاهر الطبيعة.. هو يود لو أتيح له خلقاً آخر، وهى تقتله فى غير رحمة ولا إشفاق، يعيش تعيساً فى الحياة، ولكنه سعيد بتفهم جمال هذه الحياة، هو شقى فى وحدته لأنه لايرى من يفهمه، ولكنه هانئ بأن يهزأ، ويسخر من أولئك الذين لايمتاز عليهم فى أى مظهر سوى حسه الدقيق، وعاطفته السامية، واعتقاده بأنه هو وحده الإنسان، وأما غيره .. فهو غير الإنسان.

والجمال من حيث معناه الفلسفي ينحصر في تفسير ماهيته عند مختلف الفلاسفة . .

و فلاسفة الإغريق أقدم من اشتغل بالجمال وبدرسه، كما أن الفنان الإغريقى أول من وصل إلى درجة الكمال المنشود دون منازع..

وإذا طالعنا رأى فيثاغورس (٥٨٢-٥٠٠ ق.م) في الجمال. نرى أنه لا يخرج عن الإنسجام في التكوين..

أما أفلاطون (٢٧٧ -٣٤٧ ق.م) فقد جعل الجمال والخير موضوعاً واحداً لمثله الأعلى، أعنى أنه يرى الخير كله جميل، كما أن الجمال كله خير، إذ أن النظر إلى الجميل يبعث على السمو المؤدى حقاً إلى الخير..

وكان أرسطو (٣٨٤-٣٢٢ ق.م) يعتقد أن التوازن بين الأجزاء المكونة لشئ ما وحسن اندماجها في انسجام ..معناه الجمال الكامل..

كل هذا يرينا بأن الإغريق أسبق الناس جميعاً إلى التفكير في الجمال، وفي فلسفته، وفي إخراجه..

وإذا نظرنا إلى ماجاء هنا من صور لبعض المنحوتات الإغريقية، نرى حقاً أن المثل الأعلى للجمال الإغريقي لايزال الرمز الخالد لسمو الذوق والمقياس الصادق لمعرفة حقيقة الجمال الإنساني..

يقول «سبينوزا» (١٦٣٢-١٦٧٧) بأن كل مانهيم به نراه جميلاً وأن المحروم من شئ في الحياة يراه أجمل شئ فيها.. والواقع أن لهذا الرأى قيمته المادية، إذ قد نحب المال ونهيم بجمعه، فنراه أجمل شئ في الحياة.. ولكن الجمال الحق معنوى غير مادى كما قال «أفلاطون»..

يريد «سبينوزا» أن يجعل شهوته المادية تغلب على فلسفته، فترى بين سطور كتاباته في إحدى مؤلفاته عن اللامادية أنه مؤمن بالحلول، بل يعتبر من أصحاب هذا المذهب، وهذا للأسف يبعده عن فكرة الخير الناشئ عن الجمال.

أما «جون لوك» (١٦٣٢-١٦٣٢) فإنه يرى الجمال وتفهمه يرجع في أصله إلى التجربة والمرانة، لأن كل مالدى الإنسان من خبرة راجع إلى بجاربه وظروفه المحيطة به.

وهذا وإن اتفق مع اكثر الفلاسفة رأياً، إلا أنه لايتفق تماماً من ناحية الجمال، خصوصاً وأن الفنان كثيراً ما يخرج على التقاليد، متوخياً خيالاً أسمى بكثير عما يراه...

فلو أن رأى «لوك» كان صادقا من هذه الناحية لوجدنا أن الرنتاج الفنى لا يخرج قيد شعرة عما في الطبيعة، ولوجدنا القيد عسيراً على الفنان يحتم عليه عدم الخروج عن دائرة ضيقة محصورة، مع أن الأساس الأول للفن المتحرر من القيود التي هي وليدة التجربة والخبرة..

وإذا درسنا (شافتسبرى) (١٦٧١-١٧١٦) بجد أن رأيه يتلخص في قوله بأن الإنسان مفطور على حب الناس كما هو مفطور على حب نفسه، وحبه للناس ولنفسه يقوده حتماً للإختيار المؤدى إلى وجوب التأمل والتفكير، ولا أحوج لشئ أكثر منهما لفهم الفن وتقديره..

ولقد عنى الفيلسوف «اليكس باومجارتن» (١٧١٤-١٧٦٢) بدراسة الجمال وإطلاق لفظ «استيتيك» على هذه الدراسة ولا تزال دراسة هذا العلم مدينة له بهذه التسمية..

وجاء بعده الفيلسوف «عمانوئيل كانت» (١٧٢٤-١٨٠٤) الذى عرف الجمال تعريفا صادقا، إذ يقول بأنه ذلك الشعور السار الذى يطرق النفس، فتشعر بسمو دون انتظار نفع مادى ودون احتياج إليه..

وعرف «جورج هيجل» (١٧٧٠-١٨٦٠) العلاقة بين هيئة شئ ما، وبين مادته، كما أنه يقول إن جمال الشئ ماهو إلا انتصار هذه الهيئة أو الصورة على المادة، إذ قد نجد ذهباً لاجمال فيه، ونحاساً قد ترتاح النفس لمرآه..

أما «شوبنهاور» (١٧٨٨ - ١٨٦٠) فقد عاد بنا إلى «أفلاطون» من حيث استخدام الشعور للتعرف على الجمال، وآمن بالمثل الأفلاطونية العليا .. خصوصاً لأنه كان يؤمن بأن الخير لايكون إلا نتيجة الزهد وقمع الشهوات .. فالزهد يقود إلى عدم الرغبة في النفع المادي، وقمع الشهوات يجعلنا ننظر للجميل نظراً مجرداً يذهب بنا إلى تقديسه ..

ولعل «رسكن» (١٨١٩- ١٩٠٠) أبذع عندما جعل الفن والجمال خاضعين لعلم الأخلاق، إذ بذلك يجعل النفع المادى من وراء الجمال معدوماً.. وبذلك قصد أنه حيث ننتظر المادة لانجد مثلاً عليا..

أما «فريدريك نيتشه» (١٨٤٤- ١٩٠٠) فيرجع الجمال والقبح إلى علم الحياة، وإلى أن الجميل هو النافع.. وأما القبيح فهو الضار .. ويتساءل عن المقياس المحدد لاعتبار الشئ جميلاً أو قبيحاً..

ويقول «أناتول فرانس» (١٩٤٤-١٩٧٤) بأن الدنيا مملوءة بالجمال غير الملموس، وأن التعرف عليه لايكون إلا شعوريًا، أعنى أن المثل العليا تصورية لاتوجد بين أيدينا ولكنها كامنة في أنفسنا نشعر بها..

فبدرس هؤلاء الفلاسفة جميعاً، بجد أننا لانرى من بينها من لم يعترف بوجود الجمال، بل أجمع كلهم على وجوده، وعلى مايبعثه من أثر في نفس المشاهد..

وجمال الإنسان أقدم أنواع البواعث لنهضة الفن، فها هو التراث الإغريقي كله منصباً على جمال المرأة وجمال الرجل.

والحب، ذلك الشعور السامى، يخلق الجمال، كما يخلق الجمال الحب، لأننا فى حالة الشعور بحب شئ ما، ننقاد إلى التعرف عما فيه من جمال .. أو أننا نبحث عن مصدر حبنا له ونصل فى النهاية إلى أنه الجمال..

وقد يسبق شعورنا بجمال شئ ما حبنا له، ففى هذه الحالة يكون حبنا تقديراً لما فى الشئ من جمال إن تفهمناه، وتأثرنا به، شعرنا بسعادة وسرور مجرد عن الماديات..

والعلاقة الجنسية كما يقول «سيجموند فرويد» (١٨٥٦-١٩٣٩ م) هي أصل كل فن وكل سمو فيه، فكلما زاد هيام الفنان وزاد شجونه .. كلما قاده الوجد للإبداع والإنسجام..

وهو يعنى بذلك أن الثورة الجنسية هي التي تولد فينا ذلك الوحى السحرى، وحي التقدير والتأمل والمشاهدة والاستمتاع..

فجمال الوجه وانسجام أجزائه، واعتدال القوام واتزان أعضائه .. ولون البشرة وتفاوتها، (ونحول الخصر، واستدارة الردف في المرأة)، كل هذه مجتمعة تخلق لك

الجمال الإنساني المعتبر في نظر الإغريق: وحى الفنون جميعاً.



# # الجمال: نوع من الهندسة #



«إن الجمال هو نسب بين الأبعاد بغض النظر عن المادة التي صبت فيها هذه النسب. أهي حجر؟ أهي سحاب؟ أهي جسم بشرى؟ أهي زهرة من الزهور؟».

\* زکی نجیب محمود \*



# د. زكي نجيب محمود «فيلسوف الأدباء.. وأديب الفلاسفة» (۱۳۲۲–۱۶۱۶ هـ = ۱۹۰۰–۱۹۹۳م)

| 🗖 د. زكى نجيب محمود أبو العطا                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ ولد في يوم الأربعاء (٢٥ ذو القعدة ١٣٢٢هـ _ الموافق أول                                                 |
| فبرايره • ٩ ٩ م) .بمحافظة دمياط _ بـ «ميت الخولي عبد الله»                                               |
| <ul> <li>حصل على ليسانس الآداب والتربية من مدرسة المعلمين العليا بالقاهرة</li> <li>سنة (١٩٣٠)</li> </ul> |
| □ حصل على البكالوريوس الشرفية من الدرجة الأولى (١٩٤٥) من جامعة «لندن»                                    |
| □ دكتوراه الفلسفة (١٩٤٧) من جامعة «لندن»                                                                 |
| □ عضو هيئة التدريس بكلية الآداب _ جامعة القاهرة سنة (١٩٤٧)                                               |
| <ul> <li>عمل أستاذاً زائراً في الجامعات الأمريكية (١٩٥٣–١٩٥٤)</li> </ul>                                 |
| <ul> <li>مستشاراً ثقافياً بالسفارة المصرية بواشنطن (١٩٥٤ – ١٩٥٥)</li> </ul>                              |
| □ تقلد العديد من الوظائف في مصر، والبلاد العربية                                                         |
| □ انضم عضوا في الأسرة الأدبية بجريدة «الأهرام» سنة ١٩٧٣                                                  |
| □ تولى رئاسة تحرير مجلة «الفكر المعاصر» منذ إنشائها عام (١٩٦٥) بالقاهرة                                  |
| حتى سافر إلى الخارج سنة (١٩٦٨)                                                                           |

□ عضو المجلس القومي للثقافة، والمجالس القومية المتخصصة منذ سنة (١٩٧٩)

🗖 عضو بالمجلس الأعلى للثقافة منذ سنة ١٩٧٩ ..

# من مؤلفاته:

|                 | ۱ - دقصة الأدب في العالم، ٤ مجلدات  |
|-----------------|-------------------------------------|
| (1980)          | بالإشتراك مع وأحمد أمين،            |
| (1904)          | ۲ _ وفنون الأدب،                    |
| (1471)          | ٣ _ (قشور ولباب)                    |
| (1471)          | ٤ _ دالمعقول واللامعقول؛            |
|                 | وفي أدب المقالة صدرت له :           |
| (1984)          | ١ _ (جنة العبيط)                    |
| (1904)          | ۲ _ دوالثورة على الأبواب،           |
| (1901)          | ٣ _ (شروق من الغرب)                 |
|                 | وفي الفلسفة :                       |
| (1904)          | ر _ (فلسفة وفن)                     |
|                 | ٧ _ (قصة الفلسفة اليونانية)         |
| (1980)          | _ بالإشتراك مع (أحمد أمين)          |
|                 | س _ دقصة الفلسفة الحديثة) بالاشتراك |
| /\ <b>q</b> ₩५\ | مع (أحمد أمين)                      |
| (1987)          | ٤ – «المنطق الوضعي»                 |
| (1901)          | ٥ – (خرافة الميتافيزيقا)            |
| (1904)          | <del>-</del>                        |

| ٦ – وأرض الأحلام؛ ٦ – ٦                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|
| ٧ - دحياة الفكر في العالم الجديد؛ (١٩٥٦)                              |
| ۸ ـــ (پرتراند راسل) ۸                                                |
| ۹ – «دیفید هیوم» (۱۹۵۷)                                               |
| ۱۰ - (نحو فلسفة علمية)                                                |
| ١١ – (الشرق الفنان) – ١١                                              |
| ۱۲ – (جابر بن حیان)                                                   |
| ۱۳ (وصية نفس) ١٣                                                      |
| رفى مجال الترجمة:                                                     |
| ١ ــ (محاورات أفلاطون) ١ ١٩٣٦)                                        |
| ٢ _ (١٩٣٧) والفقراء،                                                  |
| ٣ _ اللالة أجزاء من القصة الحضارة ١٩٤٩ ـ-١٩٥٠).                       |
| ٤ ــ (١٩٥٨) ديوى (١٩٥٨)                                               |
| ه - (الجبر الذاتي) - دالجبر الذاتي)                                   |
| □ حصل على وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى                             |
| <ul> <li>□ جائزة الدولة التقديرية في الأدب</li> </ul>                 |
| <ul> <li>□ جائزة الثقافة العربية من الجامعة العربية</li> </ul>        |
| <ul> <li>□ الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة</li> </ul> |
| A state was a state was a few                                         |

□ توفى يوم الأربعاء (٢١ ربيع الأولعام £١٤١هـ ــ الموافق ٨ سبتمبر سنة ١٩٩٣م).



# □ الجمال نوع من الهندسة □

🕸 د. زکې نجيب محمود 🕸

## يقول الدكتور زكى نجيب محمود:

أستأذن القارىء فى أسطر قليلة أشرح فيها جانباً قد يفيدنا فى فهم مأأريد قوله عن الجمال.. وذلك أننى كلما تحدثت عن معنى عام وواسع كمعنى الجمال، ألزمت نفسى بالتنبه بادئ ذى بدء إلى المفردات المنوعة الكثيرة التى تندرج كلها تحت هذا المعنى الواسع.

فكلمة «الجمال» مثلاً نطلقها على أشياء يختلف بعضها عن بعض أشد الاختلاف، فنطلقها مثلاً على المرأة الجميلة، وعلى قصيدة الشعر، وعلى غروب الشمس، ومنظر الجبال، والبحار في فورانها، وهكذا إلى آخر مئات المئات من الأشياء في الطبيعة التي نصفها بالجمال..

وليس بين هذه المعانى بعضها وبعض أية علاقة ظاهرة مع أننا مادمنا قد استخدمنا صفة واحدة بجمعها جميعاً في حزمة واحدة، فلا بد أن يكون هناك أساس مشترك بينها.

فإذا أردنا التحدث عن الجمال.. إذن، فيجب أن نبحث عن هذا الأساس المشترك الذي ينطبق على المرأة الجميلة وعلى قصيدة الشعر، وعلى مناظر الطبيعة المختلفة ، وهلم جرًا.

ونحن في ببحثنا الأساسي المشترك الذي يضم هذه المنوعات الكثيرة سنبعد بالمعنى عن معنى كلمة الجمال الشائع بين الناس.. لأننا في هذه الحالة لابد أن نوجه البحث نحو نوع من التركيب أو نحو نوع من التناسب بين الأشياء هو الذي نسميه جمالاً..

الكلاب،..

وعندما نقول عن شئ إنه جميل، فكأنما نحن نسأل: كيف يكون تركيب هذا الشئ الذي نسميه جميلاً ؟..

قد يكون الجواب مثلاً: هو أنه لابد أن يكون هذا التماثل بين الجانب الأيمن والجانب الأيسر، كما في تكوين الجسم الإنساني، وقصيدة الشعر.. وهكذا.

وقد يكون الجواب شيئا آخر.. فيقال إن الأساس المشترك هو أن يكون الشيئ الذي نسميه جميلاً مؤدياً لوظيفته التي خلق من أجلها أكمل أداء..

بمعنى آخر: يكون الجمال هو تكامل الشيع على نحو تتم المنفعة فيه...

فمثلا.. متى يكون السيف جميلاً ؟

- \* الجواب: إنه يكون جميلاً إذا مأدى وظيفة السيف على أكمل وجه.
  - \* متى تكون العين البشرية جميلة؟
- \* الجواب: هو أنها تكون كذلك إذا ماأدت وظيفتها على أكمل وجه..
  - \* ومتى يكون تكوين الجسم البشرى جميلاً؟
- \* الجواب: هو أنه يكون جميلاً إذا ماكانت أعضاؤه المختلفة من ذراعين وساقين وملامح وجه، إلى آخره.. كلها قد ضبطت نسبها ومقاييسها إلى الدرجة التي يجعلها قادرة على أداء وظيفتها أكمل أداء..

هذه أجوبة وليست هي كل الإجابة، فهنالك أجوبة أخرى كثيرة قالها فلاسفة علم الجمال، من أهمها أيضاً أن الشئ يكون جميلاً لو كان يصلح نموذجا "لنوعه. فعلى سبيل المثال. نقول:

- «یکون الکلب جمیلاً إذا کان یجمع أجمل صفات نوع

وتكون البقرة جميلة إذا كانت أيضا بجمع في قسماتها كل مايراد من نوع البقر أن يمثله.

ومن المعروف أن أفراد النوع الواحد ليسوا على درجة متساوية في تمثيل نوعهم... فقد بجد إنساناً أكثر تمثيلاً للنوع الإنساني، من إنسان آخر..

وقد بجد امرأة أقرب إلى تمثيل الأنوثة من امرأة أخرى .. وهكذا .. بمعنى أن تكون فيها الصفات المطلوبة من المرأة على أكمل وجه ..

فمثلاً.. قد نسأل أنفسنا:

\* ماهو الدور الذى خلقت المرأة لتؤديه باعتبارها فرعا من فرعى الإنسان؟..

### \* فيكون الجواب:

\_ إنها يجب أولا أن تشترك مع الرجل في الصفات الإنسانية العامة ثم تتميز بعد ذلك بالصفات المطلوبة منها كمنشئة جيل جديد من حيث الرضاعة والولادة في أثناءالطفولة.

فكلما صلحت لأداء هذه المهمة كانت أقرب إلى النموذج المطلوب..

من هذا الذى أسلفناه، ترى أننا حين نريد مخديداً لمعنى الجمال فلسنا فى الحقيقة نقصر أنفسنا على نوع واحد منه، وإنما نبحث عن السمة المشتركة فى كل شيء جميل، سواءً كان شيءًا محسوساً، أو كان نتاجا فنياً، أو كان تركيبة أفكار..

فالرياضة مثلاً \_ كما يقولون \_ جميلة البناء النسقى، لأنها متسقة الأجزاء على نحو لايتحقق في غيرها من فروع المعرفة.

فإذا سألتنى بعد هذا التمهيد الطويل كيف أحدد معنى الجمال من وجهة نظرى الشخصية؟

#### لقلت لك؛

\_ إننى أجد الجمال فى «الفورم» أعنى طريقة التكوين لا فى المادة التى تكونت.. بمعنى أننى أبحث عن علاقات رياضية داخل الشئ الذى أزعم له أنه جميل، ولا فرق بعد ذلك فى أن تكون هذه العلاقات الرياضية متمثلة فى قطعة موسيقية، أو فى قطعة حجر، أو فى قطعة أثاث، أو فى قصيدة شعر، أو فى امرأة، أو فى كائن آخر إدعى له أنه جميل.. كل مافى الأمر أن النسب الرياضية التى مانجسدت فى شئ جعلته جميلاً ونحن نحتاج إلى بحث لاستخراجها.. ولقد حدثت بالفعل بحوث من هذا القبيل قديما وحديثاً.

فمثلاً.. نحن نعرف ماأسماه أرسطو قديما بالمستطيل الذهبي، وكان يريد به نوعا من الشكل المستطيل الذي يحقق نسبة رياضية معينة بين طوله وعرضه، فإذا زاد الطول أكثر أو نقص العرض.. قل اطمئنان العين عند النظر إليه.

إننا في حياتنا اليومية \_ حتى من النظرة السريعة \_ نقول عن باب أو نافذة أو قطعة أثاث أنها ليست مقبولة الأبعاد والنسب من غير تخليل، لكن لو حللنا لماذا نستريح إلى النسب في مائدة الأكل مثلاً أو لانستريح لها في مائدة أخرى، بجد أن العين البشرية بحكم تكوينها الفسيولوجي تستريح لنسبة معينة دون الأخرى، كما تستريح الأذن لنسب معينة في الصوت دون الأخرى، وتحقّق هذه النسب في الأشياء هو الذي يكسبها صفة الجمال..

وكل ماأريد قوله إذن هو أن الجمال نوع من الهندسة..

إننا إذا حللنا الذوق الفنى عند أسلافنا العرب، نجد الأشكال الهندسية هى التى ابتكروها في تصور الجمال.. فالزخارف كلها هندسية التكوين..

ومن العجيب في هذا السياق أن نذكر هنا أن «أفلاطون» في إحدى محاوراته قال ذلك صراحة، وهو أنه لايعرف معنى للجمال إلا في الأشكال الهندسية كالدائرة والمربع والمستطيل. الخ.

## بعبارة أخرى تؤيد ماأسلفته:

- «إن الجمال هو نسب بين الأبعاد بغض النظر عن المادة التى صبت فيها هذه النسب، أهى حجر، أهى سحاب، أهى خشب، أهى جسم بشرى، أهى زهرة من الزهور؟

ويحضرنى الآن فكرة عجيبة نشأت لأحد رجال الدين فى العصور الوسطى.. وكان ذلك عندما نظر إلى ثمرة الأناناس، فلفت نظره فى قشورها أنها تتدرج أكبر فأكبر، أو أصغر فأصغر بشكل أعطاها جمالاً، فسأل نفسه: ترى هل هناك نسبة رياضية معينة يزداد بها الحجم أو يقل مع التدرج المذكور، وشغل نفسه بهذه المسألة حتى وجد النسبة الرياضية المضبوطة التى يحدث بها هذا التدرج، فطرح سؤالاً آخر بعد ذلك هو:

\* ترى هل هذه هى النسبة عينها التى تتمثل أيضاً فى سائر التكوينات الطبيعية التى نصفها بالجمال.. فمثلاً، هل أوراق الوردة تتدرج كبراً أو صغراً بنفس النسبة؟ ومثلاً: هل تدرج عضو من أعضاء الإنسان كالذراع أو الساق يحتفظ بنسبة من هذا النوع عندما يكون جميلاً؟..

وألخص كل هذا فأقول ردا على سؤالنا عن معنى الجمال من وجهة نظرى: إنه نسبة رياضية في الشئ الجميل وعلينا استخراجها، وقد بجدها نسبة واحدة، وقد تتمثل في شتى الأشياء من امرأة جميلة إلى قصيدة شعر إلى وردة إلى غير ذلك..

أما مقياسى للجمال عند المرأة فإننى أقول: على ضوء ماأسلفناه يكون جمال المرأة شاملا لجانبين معاً.. جانب أداء الوظيفة التي من أجلها خلقت، وهي خلق جيل جديد، وجانب النسب الرياضية بين أعضاء الجسم، والتي لابد أن يكون لها علاقة بحسن الأداء المذكور..

وإذا تلفتنا حولنا وجدنا أن كل عصر يضع النسب التي يراها هي الأصلح..

فمثلاً في هذا العصر نقراً كل يوم عن مسابقات الجمال، فنسأل: كيف وصلوا إلى ملكات الجمال؟ .. فنجد أن المسألة مسألة مقاييس صرفة، مثل: كم يكون مقدار الصدر، كم يكون طول الساق، وهي الفكرة التي ذكرتها، بغض النظر عن اللون مثلاً، فقد تكون المرأة سوداء أو بيضاء لأن اللون لادخل له بالنَّسَبُ .. وهكذا.

غير أننى لابد أن أنبه إلى نقطة هامة هنا، وهى أنه من المستحيل ـ فى العلاقات الشخصية الإنسانية ـ أن تبنى الميول على أساس هذه النسب الرياضية وحدها .. مأخوذة على الأساس الرياضي وحده، لأن هناك عناصر إضافية لاشأن لها بالجمال مع أنها تدخل فى موضوعه .. فمثلاً: قد تدخل المسألة الخلقية، حسن المعاشرة، حسن الطباع، نوع الاهتمامات..وهكذا.

قد تدخل هذه كلها في اختيار الشخص للمرأة التي يراها مناسبة والتي يميل إليها.. فنحن نتورط في خلط وخطأ لو كنا نمزج هذه العناصر المختلفة جميعاً في فكرتنا عن الجمال..

وهنا أيضاً يحضرنى شئ قيل عن رئيس قبيلة فى بلد متخلف حيث ذهب باحث أنثروبولوجى وقابل رئيس القبيلة ووجد له عدة زوجات فسأله: من هى أجملهن فى نظره ؟ .. فلم يفهم سؤاله أبداً، وقال له: لست أدرى ماذا تريد ؟

إذا كنت تريد الأفضل، فكل منهن لها شئ تمتاز به.. ففلانة تطهو الطعام أحسن من غيرها، وفلانة الأخرى تنسج الملابس أحسن من غيرها.. فمثل هذا الرجل حصر فكرة الجمال في المنفعة بشكل بدائي.. ولكنه ذو مغزى ودلالة، لأن المنفعة في أعماق النفس عندما نقول عن الشئ إنه جميل لأن الأمر كما قلت يتوقف على النسب الرياضية التي أشرت إليها، وهذه إنما أصبحت جميلة لأن أعضاء الحس ترتاح إليها لكونها نافعة في دوام البقاء.

ولعلى بهذا الذى قلته أكون قد أشرت إلى العناصر الرئيسية التي أراها شخصياً شرطاً أساسيًا فيما يوصف بعد ذلك بالجمال.

# فلكى أجعل الحديث أكثر وضوحاً أقول:

- «إن المرأة الجميلة عندى لابد أن يكون فيها الجانبان.. الطبيعى والثقافى، أى المجهول والمكسوب، بمعنى: أن تكون محققة للوجود البيولوجى من جهة، ثم محققة للعلاقات الإجتماعية والثقافية كما أريدها ويريدها العصر والمجتمع من جهة أخرى.

الواقع أننى لاأكاد أرى علاقة بين الحب والجمال على خلاف الفكرة الشائعة، لأن الحب قد يكون حيث لانسب رياضية ولا أى شئ من هذا القبيل..

وخذ الحب في شتى أشكاله..

خذ حب الأم لطفلها..وحب الصوفى لله سبحانه وتعالى.. وخذ حب الإنسان لظواهر الطبيعة، أو لثمرات الفنون.. وحتى إذا أردنا أن نحصر حديثنا فى نوع واحد منها، وهو حب الرجل للمرأة، أو حب المرأة للرجل، فلعلنا جميعاً نلحظ الإختلافات البعيدة جداً بين مايحبه هذا عما يحبه ذلك.. ويدخل فى ذلك اعتبارات كثيرة أولها مثلاً.. الألفة. فالأسود يألف السوداء.. والأبيض يألف البيضاء.

وقد عن لى ذات مرة أن أقضى يوماً فى مطالعة بعض التراث الشعرى العربى الذى يصف المرأة كما يحبها الرجل، فوجدت أنها كلها صفات مختلفة عما يحبه الرجل اليوم، ولا سيما فى أقوام أخرى غير العرب.

فوجدت أنها على سبيل المثال تصف المرأة المحبوبة بشئ من الخمول وبطء الحركة واليقظة في ساعة متأخرة من النهار.. لدرجة أنهم يستخدمون كلمة عليل «أى مريض» عندما يصفون الحركة البطيئة التي يحبونها، كأن العين الجميلة عين مريضة لاتستطيع أن محدق بقوة فيما تراه، مع أننا نلاحظ الآن أن الشعراء إذا تغزلوا في صبية، فإنما يتغزلون في قوة الحيوية وخفة الحركة ولمعان الذكاء .. وغير هذه الصفات التي من هذا القبيل.



\_\_\_\_ PAY \_\_\_\_

♦ أشهر الجميلات ♦

لاإن النفوس الشاعرة، وهي فيما نحسب مصدر لكثيرات ممن توقظ أسماؤهن في النفس اليوم كافة صور الجمال وآياته، لم تكن دائما بل قلما كانت من نقاد الجمال وعارفيه بالمعنى المألوف، ..



# د. محمد مندور «مؤسس النقد المعاصر» (۱۳۲۰–۱۳۸۰ هـ = ۱۹۰۷–۱۹۹۵)

| 7                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>د. محمد عبد الحميد موسى مندور</li> </ul>                                            |
| 🗖 ولد يوم الأربعاء (٧٤ ربيع الأول عام ١٣٢٥هـ ــ الموافق ٥ يونية                              |
| سنة ۱۹۱۷م).                                                                                  |
| 🗆 حصل على ليسانس الآداب سنة (١٩٢٩)                                                           |
| □ حصــل علـــى ليسانــس الحقوق <b>سنة (١٩٣٠)</b>                                             |
| □ ليسانــس الآداب اليونانية سنة (١٩٣٧) من «السوربون»                                         |
| 🗆 دكتوراه في الأدب العربي سنة (١٩٣٨)                                                         |
| <ul> <li>□ عمل مدرساً بجامعة القاهرة وجامعة الاسكندرية سنة (١٩٤٣)</li> </ul>                 |
| 🗖 كان عضوآ بالبرلمان سنة (١٩٣٩)                                                              |
| 🗆 عمل في جريدة (المصرى) و (الأمة) و(الشعب) و (الشرق).                                        |
| 🗆 مدرس الأدب المسرحي، والنقد بمعهد الفنون                                                    |
| ت وضع أسس النقد الأدبي المعاصر، وعمل على إرساء القيم الإنسانية التي تدعم                     |
| حقوق الإنسان                                                                                 |
| 🗆 توفى يوم الأربعاء (١٨ من المحرم عام ١٣٨٥هـ ــ الموافق ١٩ مايو                              |
| سنة (۱۹۲۰م).                                                                                 |
| <ul> <li>□ أثرى الوجدان المصرى بأكثر المناهج العلمية أصالة في النقد الحديث، وخلال</li> </ul> |
| إبداعاته المتلاحقة التي يزود بها المكتبة الأدبية.                                            |
|                                                                                              |

### من مؤلفاته:

(النقد المنهجي عند العرب) - (اسماعيل صبری)

- «الأدب ومذاهبه» - «الميزان الجديد»

- «النقد والنقاد» - «الشعر بعد شوقى» (٣ أجزاء)..

- «في المسرح المعاصر» - «في الأدب والنقد»

- «دفاع عن الأدب» .. - «الثقافة وأجهزتها»

- «مدام بوفاری». - «قضایا جدیدة فی أدبنا الحدیث»..

(منهج البحث في الأدب)

- (نزوات ماريان) - دفن الشعر)

- «قصص رومانية» (من الحكيم القديم إلى المواطن

- «نماذج بشرية» - الحديث»

- «خليل مطران» - «تاريخ إعلان حقوق الإنسان»

- «ابراهيم المازني» - «الكلاسيكية والأصول التقليدية

– «مسرحیات شو**قی**»

الديمقراطية السياسية»

(ولى الدين يكن)

للدراما»..

- «مسرحيات عزيز أباظة».

# 🗆 أشهر الجميلات 🗆

ى د. محمد مندور ۞

لعل المصادفة قد لعبت في الشهرة بالجمال، خلال عصور التاريخ المختلفة، دوراً أكبر مما لعبته في كافة أنواع الشهرة الأخرى..

وذلك لأن الكثيرات بمن احتفظ التاريخ بذكر جمالهن إنما أفلتن من طوفان النسيان الذى لا يبقى ولا يذر، لأن حياتهن اتصلت بحياة عظيم من العظما، أو شاعر مدله أو نحات بارع، أو مصور من الموهوبين، وإن لم يخل الأمر من جميلات عرفت لهن مواهب أو أقدار كانت خليقة بأن تنقذ ذكراهن من الفناء..

ولو أننا أردنا الحديث عن الجمال المطلق لاستحال الحديث، فلربما غلفت أغشية الزمن، بإحدى القرى المهجورة، أو الصحارى الجرداء، أو الجزر النائية، فتيات لايتسامى إلى جمالهن جمال ممن لانزال نردد حتى اليوم ذكراهن، أو نستعرض صورهن، كما خططها يراع شاعر، أو ريشة مصور.. حتى لتعاود النفس تلك الفقرات الخالدة لـ«توماس جراى» (١٧١٦-١٧٧١م) في «مرثية في مقبرة بالويف»..

\_ «كم من جوهرة نقية الشعاع، صافية، ظلت مخبوءة في أعماق المحيط .. وكم من زهرة تتفتح بعيدة عن الأبصار، ثم ترسل هدرآ عبيرها إلى بيداء الفضاء»..

## پ بین الحقیقة والخیال:

على أن النفوس الشاعرة، وهي فيما نحسب مصدر الخلود لكثيرات ممن توقظ أسماؤهن في النفس اليوم كافة صور الجمال وآياته، لم تكن دائماً بل قلما كانت \_ من نقاد الجمال وعارفيه بالمعنى المألوف..

فكم من واحد منهم هام بامرأة لايرى فيها الناس جمالاً إذا قيس الجمال بالأوضاع والنسب..

بل كم من واحد منهم أحب شبحاً صوره خياله، ثم أعطى الشبح اسماً.. ولربما أعطاه جسماً، فاختار امرأة \_ كائنة من كانت \_ على نحو مافعل «دون كيشوت» يوم اتخذ له فتاة، إحدى بنات قريته، وأطلق عليها اسماً نبيلاً رائعاً هو «دولسيني دى توبوزو» ..

وما دام مثل هذا الإسم لايطلق إلا على النبيلات، فقد كان في خيال «دون كيشوت» مايكفى لأن يقيم من الريفية «دولسيني»، التي ينازل الأبطال إذا لم يقروا بجمالها وهم صاغرون.

لقد صاحت يوماً إحدى تلك النفوس القلقة الشاعرة بقولها وهي تستعرض سجل حياتها الحافل بالمغامرات:

- «أين تلك المرأة التى كانت موضع مغامراتى، يخيل إلى أنها لم تكن واحدة، بل مائة، وأن نفسى التى كانت تخلق عالية لم تتأثر بأية واحدة منهن...

ومن يدرينا، لعل كل واحدة من أولئك المائة قد كانت في اللحظة الراهنة أجمل من ثقل الأرض، ولعل شاعرنا قد جمع فيها بخياله كل ماكان يحلم به من جمال.

# 🚓 ليلى . . أو الهوى العذرى :

وفى أدبنا العربى لفظ جميل هو لفظ «ليلى»، الذى لاندرى من أين تأتيه العذوبة، أمن ليونة الأصوات التى يتألف منها، أم من ذكريات الشعر الذى خلفه المجنون فى العامرية، و«توبة» فى «الأخيلية»، وأخيرا زكى مبارك فى «ليلى» المريضة بالعراق، حتى نسلم من لسانه.

قال الشاعر:

بليلى العامرية أو يراح تجاذبه وقد علق الجناح كأن القلب ليلة قيل يغدى قطاة غيرها شـــرك فباتت

وتساءل الرواة عن هذه الفتاة التي يعلق بها القلب.. فإذا به كقطاة هزمها الشرك، فأخذت بجاذبه تبغى الفكاك، ولكن أنّى لها به وقد علق منها الجناح..

وأجاب الرواة بأنها كانت «ليلى العامرية»، فيما يزعم البعض، و«أنها كانت أجمل النساء وأظرفهن، وأحسنهن جسما وعقلاً، وأفضلهن أدباً، وأملحهن شكلاً».

وكان (قيس بن الملوح) \_ المجنون \_ كلفاً بمحادثة النساء، صباً بهن، فبلغه خبرها، ونُعتَتُ له، فصبا إليها، وعزم على زيارتها، فتأهب لذلك، ولبس أفضل ثيابه، ورجَّل جمَته، ومس طيباً كان عنده، وارتخل ناقة له كريمة برحل حسن.. وتقلد سيفه وأتاها. فردت عليه السلام، وجلس إليها فحادثته وحادثها، فأكثر، وكل واحد منهما مقبل على صاحبه معجب به..

فلم يزالا كذلك حتى أمسيا، فانصرف إلى أهله، فبات بأطول ليلة مشوقاً إليها، حتى إذا أصبح عاد إليها، فلم يزل عندها حتى أمسى، ثم انصرف إلى أهله، فبات بأطول من ليلته الأولى، واجتهد أن يغمض، فلم يقدر على ذلك. فأنشد يقول:

نهاری نهار الناس حتی إذا بدا أقضى نهارى بالحديث وبالمني

لى الليل، هزتني إليك المضاجع ويجمعني والهم بالليل جامع لقد ثبت في القلب منك محبة كما ثبتت في الراحتين الأصابع

وذاع أمر حبهما في «بني عامر» كلها حتى خاف أبوها العار وقبح الأحدوثة فزوجها من غيره.. وبرَّحُتُّ بقيس آلام الحب المنكوب، حتى طارت بصوابه، فهام على وجهه في القفار، وهو يهذى بأروع الشعر، حتى وجده أهله يوماً في واد كثير الحجارة خشن، وهو ميت بين تلك الحجارة، فاحتملوه وغسلوه وكفنوه، ولم تبق يومئذ فتاة إلا خرجت حاسرة صارخة عليه تندبه..

واجتمع فتيان الحي يبكون عليه بأحر البكاء، وينشجون عليه أشد نشيج، وأبوها معهم، فكان أشد القوم جزعاً وبكاء عليه، حتى مارئى يوم كان أكثر باكية وباكياً على ميت من يومئذ..

وباستطاعتنا اليوم أن نمعن البصر في اوصاف (ليلي)، فلا نجد إلا أنها كانت من «أجمل النساء وأظرفهن وأحسنهن جسما وعقلا، وأفضلهن أدباً وأملحهن شكلاً .. كما قال الرواة ..

ولكن هذه كلها أوصاف عامة لا تحدد جمالاً ولا تميز سحراً، ومع ذلك تطرب النفس لذكر «ليلي»، وما يتردد عيها في القلوب صدى لما قيل فيها من شعر حتى تبتهج وتتراقص أمام البصر أطياف كأنها ورود الربيع .. إنه الهوى العذري..

# ₩ بلقيس أو مكيدة:

ولو أننا أرسلنا البصر إلى «ملكة سبأ»، التي يسمونها بلقيس أحياناً، ومكيدة أحياناً أخرى، لما استطعنا أن نلمح منها غير الساق.. وحتى هذه الساق لم نلمحها إلا لأن لها قصة تستحق أن تروى لتكون رؤيتنا لها على بينة..

### 🔅 قالوا:

د عندما أتت بلقيس إلى «سليمان» ﴿قَيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمًا رَأَتُهُ حَسَبَتُهُ لُجُهُ وَكَشَفَتُ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوارِير قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾
[سورة النمل: آية ٤٤]

### ₩ ويقول المفسرون:

\_ إن «سليمان» أمر قبل قدومها، فبنى له قصر من زجاج أبيض، وأجرى من خته الماء، وألقى فيه من دواب البحر: السمك وغيره، ووضع سريره في صدره، وهكذا انخدعت «بلقيس» فكشفت عن ساقيها..

ويضيف أهل الذكر: إن «الجن» هم الذين تسببوا في بناء هذا الصرح الممرد، إذ أن «أم بلقيس» كانت فيما يقولون جنية، وكان الجن يخشون أن يكون «لسليمان» منها ولد يفرض عليهم حكمه، وهو الخبير بأسرارهم.. فيقسو في ذلك الحكم، «بلقيس» عن ساقيها.. فإذا هما أجمل السيقان..

ولا أدل على ذلك مما يرويه الأحباش الذين يزعمون أن «سليمان» كان له ولد ولذلك راحوا يزعمون «لسليمان» أن «بلقيس» امرأة شعراء..

ولكن «سليمان» أراد أن يستوثق من الأمر بنفسه، فأمر ببناء الصرح، وكشفت من «مكيدة»، وأن هذا الولد هو رأس الأسرة المالكة ببلادهم.

على أن جمال الساق له نظائره في وصف الحسان عند القدماء، فكم من مرة عدث «هوميروس» عن «أندروماك» البيضاء الأذرع، وعن «هيلانة» العميقة المنطقة.. أي الناحلة الخصر.

وكم من مرة وصف شعراء العرب في الجاهلية محبوباتهم «بريا المخلخل» .. الخ.

وللساق عند هواة النساء في العصر الحديث والعارفين بأسرار جمالهن ـ قيمة خاصة، حتى ليرون في جمالها دليلاً على جمال القوام كله وانسجام أوضاعه.

ولقد ألهبت قصة مثول «بلقيس» بين يدى «سليمان» خيال المصورين بنوع خاص، وباستطاعتنا أن نتأمل في متحف «تورين» لوحة زيتية رائعة لـ«بول فيرونيز»، وصورة حائطية خالدة في إحدى مقاصير الفاتيكان لـ«رافاييل» نفسه، وفي الناشونال جالرى بلندن لوحة زيتية أخرى لـ«كلود لودان».. وفي كثير من الكنائس صور حائطية كثيرة، تصور كلها نفس الأقصوصة الجميلة.

### پېبين الطرفين:

وإذا كان التاريخ لم يمكِّننا أحياناً رلاً من أن نلمح في جميلاته نظرات خاطفة، فكم كنًا نود ل، استطعنا تسَقُّط نغمات نفوسهن، في معارك العاطفة التي أشعلنها أو اكتوين بنارها..

ولكننا عندئذ نطلب فيما يظهر ماتأباه طبيعة المرأة التي يقول عنها بحق أحد المفكرين:

- «إنها تلزم دائما الصمت الرهيب عن لحظات السعادة، والألم المبرحين»..

وفى الحق إنا لانملك للنساء «اعترافات» كاعترافات «روسو» ولا أوراق حشائش كأوراق «والدويتمان»، حيث يطلعنا الرجال على أدق خفاياهم النفسية وأشد موجاتها جموحا..

ومن هنا كان باستطاعتنا مثلاً أن نتحدث عن آلام (موسيه) وأغانيه أكثر من حديثنا عن آلام (جورج صائد) من الأمثلة النادرة التي انطلقت فيها المرأة، فكشفت بعض الشيء عن جوانب نفسها..

وباستطاعتنا أيضا أن ننقب في «بيت الراعي» عن مأساة «ألفريد دى فني» في حبه العاثر للمثلة الشهيرة «مدام دورفال»، ولكن أين نجد اعترافات تلك المرأة التي ألقت بالشاعر العظيم بين أحضان الطبيعة يلتمس فيها محراباً ينتظر العزاء بين رحابه، ويود لو شاركته الحياة فيه «ريفا» ـ رمز دورفال ـ التي أضنت فؤاده وألهبت خياله..

أنظر إلى «موسيه» وهو يقص في «ليلة أكتوبر»، تلك الذكرى الأليمة، ذكرى انتظاره في غسق الظلام لجورج صاند، بإحدى شرفات فندق في البندقية، موجها الحديث إلى ربة الشعر:

«أذكر ربة الشعر، أننا كنا في ليلة محزنة من ليالي الخريف، ليلة تكاد تشبه ليلتنا هذه، وقد أخذت همسات الربح بحفيفها المضطرب الممل ترنح في عقلي المضني حالك الآلام. وقفت بالنافذة أنتظر عودتها، وقد رهف منى السمع، فإذا بعنيق شديد يأخد بالنفس وينذرني بخيانتها، وكان الطريق قاعاً موحشاً إلا من بعض أشباح مرت وبيدها مشاعل، والربح تهب من حين إلى حين ببابي المنفرج قليلاً، فيصل إلى نفسى مايشبه أنين البشر..

لست أدرى عندئذ إلى أى الهواجس أسلمت نفسى، ولكننى عبثاً حاولت أن استجمع قواى المتخاذلة، ودقت الساعة فسرت بى رعدة قوية، ولكنها لم تعد.. وظللت محنى الرأس، أقلب البصر بين الطريق وجدران المنازل..

آه، ذلك أننى لم أطلعك على تلك النار القاسية التى أضرمتها تلك المرأة اللعوب بين جوانحى.. لم يكن بقلبى حب غير حبها.. وكان الموت أحب إلى من يوم لا أقضيه إلى جوارها، ومع ذلك أذكر أننى

حاولت بكل قواى أن أحطم أغلالى، فدعوتها ألف مرة بالخائنة الحائثة، وأخذت أعدد كل ماأنزلت بى من محن، ولكن ذكرى جمالها ـ لسوء طالعى ـ ماكانت تمر بخاطرى إلا هدأت جميع آلامى، وتبددت محنى ... ...

نعم، أنظر إلى هذه الاعترافات وما فيها من شجاعة وصراحة لا بجد لها مثيلاً فى «أنا وهو» الذى حاولت «جورج صائد» أن تقص فيه تاريخ مغامراتها مع «موسيه» وتبرر غدرها به.

وكيف تريد من المرأة أن تقهر كبرياءها وتعترف بكل هذا الضعف.. بل الهذيان، الذي اعترف به شاعرنا المسكين ؟..

## \* دور الجمال:

ومع ذلك، فهؤلاء الجميلات اللائى لم يستطعن - كنساء - أن يقهرن كبرياءهن فيكشفن للرجال عن حقائقهن النفسية، قد اكتسبن بهذا العجز الغريزى الفطرى، أو الاجتماعى الطارئ أو الإرادى المخصوص، قوة وسيطرة على الرجال الذين وقعوا في أسر جمالهن.

ولقد حفظ التاريخ من أسماء أولئك الجميلات الكثير.. وما نظننا في حاجة إلى أن نعود فنقص أنباء (كليوباطرة) التي احتالت لتعود من منفاها بالشام إلى الاسكندرية، حيث كان (يوليوس قيصر).. وإذا بها تدلف بين يديه من سجادة مطوية، وإذا بقيصر الجندى الصلب الفواد يبهره جمالها الخارق، وحركة نفسه الدائمة الغليان، ونغمة صوتها الذي كان يفصح عن أدق الخوالج في لغة لاتينية سليمة تزيدها جمالاً نبرة اللغة اليونانية العذبة، لغة (كليوباطرة) الأصلية.

والذى لاشك فيه أن طموح «كليوباطرة»، الذى لم يكن يعرف حدوداً، قد كان ذا أثر فعال في تاريخ الامبراطورية الرومانية كلها.. فهي التي أغرت

«يوليوس قيصر» على الملك، وهي التي دفعت «أنطونيوس» من بعده إلى نزعة الاستئثار بالأمر دون زميليه، حتى انتهت به إلى الهزيمة على صفحات المياه في معركة «أكتيوم» الشهيرة، وأخيراً ساقته إلى الإنتحار..

لقد صدق «باسكال» عندما قال في «الأفكار»..

\_ «لو أن أنف «كليوباطرة» كان أقصر قليلاً عما كان، لتغير وجه المعمورة» ..

ولكن ماحيلتنا وقد كان أنفها خاليا من كل قصر، بل كان \_ ولا يزال \_ مضرب الأمثال في جمال الأنف الذي ينحدر في محاذاة الجبهة، والذي لايزال حتى اليوم يوصف في قاموس الجمال بأنه الأنف الإغريقي.

أى قوة كانت تنبعث من جمال تلك المرأة؟ .. وأى دهاء كان يخالطه سحرها؟..

لقد بهرت «أنطونيو» يوم خفت إليه في سفينته كأنها أقلت كل ماعلى الأرض من بذخ، وقد اضطجعت في مخدع حريرى، ومن حولها الوصائف في غلائل كأمواج البحر، ليحاكين رباته، وغلمان كأنهم جميعاً «كوبيدون» إله الغرام بأجنحته الخفيفة الطائشة..

أي قوة تنبعث من جمال تلك المرأة؟

وأى دهاء كان يخالط سحرها، يوم كانت تطوف بأحياء «الاسكندرية» وإلى جانبها «أنطونيو»، أحد حكام روما الثلاثة، وكأنه طفل صغير، ليدقا معاً نوافذ وأبواب المنازل، ثم يهربا في عبث دون عبث الصغار؟

. وما نظننا أيضا في حاجة إلى أن نعود فنقص تلك المغامرة الشهيرة التي كانت لأمير بحر عظيم كـ «نلسن»، الذي لم يكد يحرز في سنة ١٧٩٨ أكبر انتصار حربي له على أسطول «نابليون» في «أبي قير»، ويعود إلى إيطاليا، حتى وقع في حبائل

«اللادى هاملتون»، زوجة سفير انجلترا العجوز في «نابلي»، تلك المرأة العجيبة التي لم يخل نشأتها خادمة في إحدى الحانات دون أن نتزوج سفيراً، بعد حياة مليئة بالمغامرات، ثم تسيطر على أمير عظيم، وإن يكن سوء الحظ قد لازمها في أخريات حياتها، إذ توفي زوجها سنة ١٨٠٥، ولحق به «نلسن» في سنة ١٨٠٥. فاحتاطها البؤس بعد وفاتهما، وضيق عليها الدائنون الخناق حتى انتهوا بها إلى السجن سنة ١٨١٥، وتركت السجن إلى (كاليه» بفرنسا حيث وافاها أجلها سنة ١٨١٤.

هذه هى «اللادى هاملتون» التى لم تخلد لسيطرتها على «نلسن» فحسب، بل لتلك الصور الزيتية الكثيرة الرائعة التى رسمها لها مصورون خالدون كـ «رينولدز» ، و «رومنى» الذى يقول المؤرخون إنه قد أضنى خياله فى اختيار أوضاعها، وتسجيل نفثات السحر التى كانت تنبعث عن جمالها..

وكم من جميلات غير «كليوباطرة» و «اللادى هاملتون» قد ألهبن مشاعر الرجال، ففتقن عن مواهبهن أو أضنينها.. ولعل امرأة كدهمام ريكامييه» لا يجدر أن يهمل ذكرها، عند الحديث عن جميلات التاريخ، فلقد كان لجالس تلك السيدة في «باريس» أثر بالغ في الحركة الفكرية بفرنسا في أوائل القرن التاسع عشر..

وكانت «مدام ريكامييه»، التي تربت تربيتها الأولى في أحد الأديرة .. تعرف كيف تعامل الرجال فتلزمهم احترامها دون أن مجرح لهم إحساساً، أو تشعرهم بغلظة . وباستطاعة القارئ أن يعود إلى قصة «مدام دى ستايل» المسماة «كورين» ليلم بالمعالم النفسية لـ«مدام ريكاميه» التي اتخذت منها الكاتبة الفرنسية بطلة لقصتها، ومع ذلك فقد اصطفت من بين جميع المعجبين بها كاتبين كبيرين هما «بنجمان كونستانس» و «شاتوبريان»، وكانت لها بهما أوثق العلاقات، بحيث يمكن القول بأن المتبع لآثارهما الأدبية لابد واجد آثار تلك المرأة الرائعة الجمال الساحرة

الحديث.. تلك المرأة التي خلف لنا المصوران (دافيد) و (جيرار) لوحات خالدة للامحها..

### الجميلات والجماهير:

وثمة أثر آخر كان للجمال النسائي، وهو أثرهن في الجماهير، نضيفه إلى أثرهن في الأفراد لنلم بالجوانب الختلفة لذلك السحر الفعال..

لقد انبعث هذا التأثير من الممثلات والراقصات بنوع خاص، ولعلنا نستطيع أن نكتفى بالإشارة هنا إلى اثنتين منهن، طبقت شهرتهما الآفاق، وهما الممثلة «سارة برنار» والراقصة الأمريكية (إيزادورا دونكان»..

لقد كانت «سارة برنار»، ذات الوجه الجميل الدقيق الشاحب، والشعر الذهبى المنتشر كالغلالة، والقد المرن الممشوق، تملك موهبة خاصة في إلقاء الشعر، لعلها كانت مصدر سحرها الأول، حتى لقد وصف أحد النقاد تلك الموهبة بقوله:

- «إنك تستطيع أن تمتدحها لأنها بخيد إلقاء الشعر.. لقد بخسمت فيها إلهة الشعر ذاتها، ولم يكن للذكاء ولا للفن في ذلك أى دخل.. لقد كانت تقودها غريزة خفية.. كانت تلقى الشعر كما يتغنى العندليب وتعن الرياح..وتهمس المياه، كانت تلقيه كما كان يلقيه «لامرتين» وهو في شيخوخته»..

ومن الغريب أن مظهرها الخارجي كان كله ينطق بالشعر، حتى لقد وصف هذا المظهر فقال:

\_ «إنها كانت نفثة من دخان، وهبة من ضباب.. كانت لمحة خاطفة للامح رقيقة تغطيها خصلات من شعر وغلائل كالسحب..»..

هذه هي «سارة برنار» التي كانت تلوح للجماهير من فوق المسرح كعمود من ضوء..

هذه هى التى سحرت المتزمتين أنفسهم فرقت قلوبهم لـ « خادة الكاميليا » عندما تقمصت شخصيتها تلك الممثلة البارعة ، فأظهرت « الغادة » المسكينة فى ثوب النبل الذى كانت تستحقه بفضل إيثارها وتضحيتها ، وإن كانت الأقدار قد شاءت قبل أن تسقط قبل أن تتعرف إلى « أرمان » . .

هذه هى التى لم تفقد سحرها فى الجماهير.. حتى عندما اقتضاها الفن أن تتنكر لتمثل دور ذلك اليافع الخالد، دور «النسر الصغير» لـ «إدموند روستان» فكان بخاحها مدوياً رائعاً..

وأما «إيزادورا دونكان» فبالرغم من إحداثها ثورة في الرقص الكلاسيكي، وبالرغم من خروجها على كافة أوضاعه، ونقلها لحركاته من أوضاع الجسم وانحناءاته إلى خلجات النفس.. نعم ، بالرغم من كل ذلك سحرت «إيزادورا» الجماهير في «نيويورك» و «لندن» و «باريس» و «فينا» و «بودابست» وفي كل عاصمة من عواصم العالم الكبرى التي حلت بها..

لقد ترجمت «إيزادورا» إلى همسات راقصةعيون الموسيقى التى ماكان أحد يظن أنها وضعت للرقص مثال : «بركنك ياماريا» لـ«شوبرت» و«مولد المسيح» لـ«برليوز» و«السيمفونية السابعة» لـ

العاطفية الده تشيكوفسكي ، بل و المرسيين ، نشيد فرنسا القومي ، الذى طالما رقصت على نغماته إبان الحرب العالمية الأولى ، والرجال يلفظون الحمم ، فألهبت القلوب وأضرمت المشاعر..

تعلمت «إيزادورا » الرقص من محاكاة أمواج البحر، إذ ولدت على شاطئه في «سان فرنسسكو»، ثم زارت بلاد الإغريق، وتأملت تماثيلهم، مما خلفوا من صور على أواني الفخار..

وأخيراً.. أحبت الطبيعة وأولعت بجمال حركاتها، كما تسقطتها في حفيف

الأشجار وتغريد الطيور وخرير المياه، كل ذلك إلى موجات هي عندها العنصر الأول للرقص.

واستجابت الجماهير لنظرتها الفنية فسيطرت عليها الراقصة الجميلة سيطرة أوحت إلى الكثيرين من النقاد والكتاب والشعراء والفنانين بالتعصب لها والانتصار لفنها في المعركة الضروس التي خاضتها ضد الكلاسيكيين، الذين كانوا يظنون أن في استطاعتهم أن يخفضوا من نجاحها عندما كانوا يرمونها بأنها رومانتيكية النزعة.

أما «بولين بونابرت»، التي خلدت في التاريخ باسم «أميرة بورجيز»، ودوقة «جاستالا»، فلم يكن خلودها لأثر أحدثته في الرجال الذين اتصلت حياتها بحياتهم.. فإنها وإن تكن قد تزوجت في الحادية والعشرين من عمرها بقائد نابه من قواد «نابليون»، هو الجنرال «لكلير» في سنة ١٨٠١ ـ إلا أن زوجها لم يكد يهزم البرتغاليين ويستولى عي جزيرة «سان دومنج» في ثلاثة أشهر، حتى أصيب بالحمى الصفراء، فعادت «بولين» وحدها أرملة بعد أشهر من زواجها..

وإذا كانت قد تزوجت بعد ذلك بقليل من «دوق بورجيز» ـ رأس الأسرة الرومانية الشهيرة بهذا الإسم ـ فقد كان هذا الزواج غير موفق، وإن يكن قد ترتب عليه انضمام زوجها إلى الحزب الفرنسى، وإلى الحرس القنصلى، ثم حكمه هو وزوجته لإمارة «جاستالا»، ثم ولاية «بيمونتى» فى المدة التى أصبحت فيها تلك الولاية فرنسية، أى من سنة ١٨٠٧ إلى سنة ١٨١٤.

وأما تأثيرها في «نابليون» أحيها الخالد الذكر، وذلك لأنها لم تلازمه إلا في الفترة التي قضاها منفيا بجزيرة «إلها».. وكل مايروى من تاريخها عن تلك الفترة هو إصلاحها للعلاقة بين أحيها وبين (ميرا» زعيم الثورة المعروف، تمهيداً لعودة «نابليون»، تلك العودة التي لم تلبث أن انتهت بكارثة (واترلو) وأفول بجم ذلك الإمبراطور العظيم.

لم يكن لـ (بولين بونابرت)، إذن أثر واضح في الرجال، لأنها لم توح لأحد بعاطفة دافعة أو حب منتج، وإنما كانت (بولين) (تمثالاً) رائعاً للجمال، والجانب الأكبر من شهرتها كامرأة يرجع ـ بنوع خاص ـ إلى إشراق هذا الجمال من جهة، وإلى سهولة أخلاقها من جهة أخرى، وذلك في مجالس (باريس) و (روما)، حيث لقد كانت (بولين) إذن تمثالاً رائعاً للجمال، وقد بددت سحر هذا الجمال بين الرجال، وتلك الفكرة التي أوحت بها إلى المثال العظيم (كانوفا) فنحت لها هذا تمثالا رائعاً.

#### \*\*

والآن.. وقد استعرضنا بعض العناصر المتشابكة المتفاعلة من تاريخ الجمال والجميلات، وسر شهرتهن الباقية على الزمن، وما كان لأولئك الجميلات من تأثير في الأفراد والجماهير، نستطيع أن نظمئن إلى صحة ذلك البيت الخالد الذي قاله «كيتس»:

## \_ «الشئ الجميل بهجة أبدية».

وذلك لأن الجمال، وإن تسبب في بعض الآلام، إلا أنها آلام قلما كانت عقيمة، فكم من مرة تفجرت عن أنبل الأعمال وأجمل الشعر وأروع اللوحات، وأرق نغمات الموسيقي.

# ♦ الجمال أقوى من الحب ♦

«إن اعترافنا بالجمال لايتوقف خضوع مانراه جميلا لمقاييس على مااصطلحنا عليها.. وإنما نعترف بجمال الشيئ إذا ماانف علنا به،و بجاوبنا معه»..

\* كامل الشناوى \*



# کامل الشناوی «شاعر اللیل والحب والموت» (۱۳۲۱–۱۳۸۰ هـ = ۱۹۰۸–۱۹۲۹م)

| (۲۲۳۱–۱۳۸۰ هـ = ۱۹۰۸–۱۳۲۹م)                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 🗖 مصطفی کامل الشناوی بن سید سید أحمد الشناوی                                                                                                                                               |
| □ ولد في يوم الإثنين (١٣ ذو القعدة سنة ١٣٢٦هــ الموافق ٧ ديسمبر سنة ١٣٢٨هـ) في «نوسا البحر» مركز «أجا» بمحافظة «الدقهلية».                                                                 |
| □ ولد عقب وفاة الزعيم الوطنى «مصطفى كامل» فسماه والده «مصطفى كامل»، تيمناً بوطنية الزعيم الراحل وكفاحه، في الوقت الذي كانت والدته تخفيه عن عيون المناوئات لها خوفاً من الحسد               |
| □ كانت ضخامة جسمه فألا بالصحة، ومظهراً للأُبهة لكن ماإن شب الطفل عن الطوق حتى أدرك أن بدانته ملازمة له، ومصدر للتعاسة ودافع أيضاً للعزلة والإنطواء                                         |
| 🗖 وكان واده قاضياً شرعياً لمحكمة مركز «أجا»                                                                                                                                                |
| <ul> <li>دخل الأزهر، ولم يلبث فيه أكثر من خمس سنوات فعمد إلى المطالعة</li> <li>ومجالسة الأدباء، وحفظ كثيراً من الشعر، ودرس الآداب العربية والأجنية في</li> <li>عصورها المختلفة.</li> </ul> |
| □ بدأ حياته العملية مصححاً                                                                                                                                                                 |
| □ عمل بالصحافة مع الدكتور «طه حسين» في جريدة «الوادي» سنة (١٩٣٠)                                                                                                                           |
| <ul> <li>اشتغل محرراً بجريدة (الأهرام) سنة (١٩٣٥)</li> </ul>                                                                                                                               |
| <ul> <li>□ خلال عمله بالأزهر كان يكتب في مجلة «آخر ساعة» ومجلة «الإثنين» ومجلا</li> </ul>                                                                                                  |
| «المصور»                                                                                                                                                                                   |

- 🗖 عمل رئيساً لتحرير (آخر ساعة) (١٩٤٣)..
- 🗖 انتخب عضواً في مجلس النواب سنة (١٩٤٥)
- □ انتقل من (الأهرام) إلى جريدة (الأخبار) سنة (١٩٤٥) ورأس تحرير مجلة (آخر ساعة) بعد ضمها إلى (أخبار اليوم)..
  - □ ترك «أخبار اليوم» وعمل رئيساً لتحرير «الجريدة المسائية» سنة (١٩٤٩)
    - عاد إلى «الأهرام» سنة (١٩٥٠) رئيساً لقسم الأخبار فيها..
- ترك (الأخبار سنة (١٩٥٥) وعمل رئيساً لتحرير جريدة (الجمهورية) .. ثم عاد بعد ذلك إلى رئاسة الأخبار..
- □ توفی یوم الثلاثاء (٦ شعبان سنة ١٣٨٥ هـ ـ ٣٠ نوفمبر سنة ١٩٨٥ م)

## من مؤلفاته:

۱ – «اعترافات أبو نواس»

۲ – «أوبريت جميلة»

٣ \_ «الليل.. الحب.. الموت»

٤ – «ساعات»

ه - «لقاء معهم»..

٦ - (لاتكذبي).

٧ - «زعماء وفنانون وأدباء»

۸ – «رسائل حب»

۹ – «ديوان كامل الشناوى»

۱۰ \_ (حبیبتی)

١١ ــ (بين الحياة والموت)

۱۲ - «واشعر كامل الشناوى»

۱۳ - وآخر أعماله كانت: «أوبريت أبو نواس»



## □الجمال.. أقوى من الحب □

۵ کامل الشناوی په

الجمال .. ياله من قوة طاغية ؟ ماذا يريد منى ؟ وإلى متى يظل يريد منى ؟ ..

لو أردنا أن نحصى كل ماقيل عن الحب والجمال، لملأنا آلافاً من المجلدات، وبرغم ذلك، مازلنا نعانى من الحيرة في مفهوم الحب والجمال.. ونتساءل: ماهما؟.. وهل لهما حقيقة محددة، أو أنهما شعور طليق ليس له حدود؟..

والفرق بين الحقيقة والشعور، أن الحقيقة يمكن التعبير عنها بسهولة، وإن كان الحصول عليها صعباً، أو مستحيلاً.. وعلى عكس ذلك الشعور.. الإنفعال به سهل، والتعبير عنه شاق، وأكاد أؤمن بأن الجمال والحب شعور ذاتى..

فنحن نحس الجمال، وننفعل بالحب، دون أن نتجشم ماينبغى أن نتجشمه للوصول إلى الحقيقة من بحث، ومنطق وإدراك..

ولنتصور إنساناً لايشعر بالجمال إلا بعد دراسة، ولا ينفعل بالحب إلا بعد مايستخدم علمه ومنطقه .. إن مجرد هذا التصور يثير السخرية حتماً ..

الحب: شعور ، لأنه ينبع من داخلنا . والجمال: شعور، لأنه أيضاً ينبع من داخلنا .. فاعترافنا بالجمال لايتوقف على خضوع مانراه جميلاً لمقاييس اصطلحنا عليها، وإنما نعترف بجمال الشئ إذا ماانفعلنا به وتجاوبنا معه ..

وقد تنجذب إلى ذات، أو جوّ، أو منظر، يحس غيرك نفوراً من هذه الذات، وهذا المجو، وهذا المظهر..

الجمال إذن مثل الحب، ليس صورة عامة خارجية.. ولكنه إحساس ذاتى ينبع من نفوسنا.ولكن هذا استطراد ربما أقصانى عن الخاطر الذى أريد تسجيله فى هذه السطور.. وهو خاطر بسيط، لايحتاج إلى كل هذا التعقيد..

منذ عشر سنوات، كنت أقضى أجازتى الصيفية فى أحد الفنادق بمدينة الاسكندرية، واتفقت مع صيدلية قريبة من الفندق على أن ترسل لى «التمرجى» صباح كل يوم، ليحقننى بالأنسولين وكل الفيتامينات اللازمة لمن يعانون مرض السكر..

وكنت أشعر بالراحة والحرية، وأنا أتناول الحقنة في غرفة النوم، فإن ذلك يهئ لى أن أستلقى على السرير وأمارس أجمل لعبة رياضية تطيل العمر.. وهي لعبة الكسل..

واتصلت بى الصيدلية، وأخبرتنى أن «التمرجى» مريض، وأنه لايوجد عندها من يتولى مهمته إلا الطبيب الصيدلى، وهو لايستطيع مغادرة الصيدلية.. وحاولت أن أقنع الصيدلى بزيارتى، ولكنه رفض.. فلم يسعنى إلا أن أذهب إليه لأتناول حقنة تحت الجلد، وحقنة فى العضل.. وشعرت بضيق شديد.. هل سأرتدى ملابسى الخارجية يومياً، وأتوجه إلى الصيدلية، ثم أعود إلى غرفتى وأخلع ملابسى لأستريح، أو أظل خارج الغرفة دون أن أستريح..

ولم أكد أدخل الصيدلية، حتى شعرت بنشوة عميقة.. الصيدلى رجل وقور مهذب، ونظام الصيدلية رائق مريح.. ولكن هذا لم يكن مبعث نشوتى.. لقد أحسست النشوة من الفتاة الجالسة وراء الخزانة، وبجوارها آلة تليفون.. ماجدوى أن أصف عينيها، وقوامها، وابتسامتها.. وصوتها..

إن هذه السمات والملامح ربما كانت في مستوى متواضع لجمال، لو أن للجمال مستوى .. ربما، ولكنها فتنتنى، وأغرتنى بأن أتردد على الصيدلية في اليوم الواحد عدة مرات.. أشترى الدواء، وأعود بعد دقائق وأسأل عن دواء أعلم أنه غير موجود.. ثم

أعود وأشترى كولونيا، أو صابوناً، أو أمواس حلاقة.. أو معجون أسنان..

وكان بجوار الصيدلية مقهى صغير.. فأخبرت الفتاة أنى سأجلس فى المقهى أنتظر مكالمة تليفونية سيحولها الفندق على الصيدلية.. وكنت قد أوصيت عامل تليفون الفندق أن يطلبنى كل نصف ساعة فى رقم تليفون الصيدلية..

وبعد أيام.. عاد (التمرجي) إلى العمل، وأراد أن يوافيني في الفندق كعادته قبل أن يمرض، ولكني أفهمته أني مستريح إلى تناولي الحقنة في الصيدلية.. وسألني:

ـ أليس في هذا تعب لك؟..

وأجبته، بأن الذهاب إلى الصيدلية والعودة منها إلى الفندق يريحني جداً..

ولم يكن فيما قلته كذب أو مبالغة.. فإن رؤيتي للفتاة كانت تتيح لى لذة أحلى من لذة الاعتكاف في غرفتي، والاستلقاء فوق السرير، والإسترخاء على المقعد، والإغراق في الكسل..

وكان لى فى ذلك الحين قلب يمارس حباً عابثاً.. فحررتنى فتاة الصيدلية من حبى .. لم أحبها، فقد كان جمالها أقوى من أن أحبها.. وكان أقوى من حبى لغيرها..

الجمال.. ياله من قوة طاغية، ماذا يريد منى ؟ وإلى متى يظل يريد منى ؟



# \* جمال الأسلوب \*

«الجمال: منبئق الأزل، وصنو الأبد.. فهو شعاع الله في أرضه، وسناه في فراديسه، وهو في كلتيهما آية من آيات الله.. تسطع بالخير والمحبة..لأن الله نور.. وخير.. ومحبة»..

# عادل الغضبان #



# حادل الغضبان «أديب وشاعر من حلب» (١٣٢٦-١٣٩٦ هـ = ١٩٠٨-١٩٧٢م)

| 🗖 عادل بن حكمت الغضبان                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 🗖 ولد في عام (١٣٢٦ هـ ـ ١٩٠٨م) في بلدة «مرسين»بتركيا وكانت                   |
| تابعة لولاية «حلب» لأبوين حلبيين                                             |
| 🗖 تلقى دروسه الإبتدائية في (حلب)                                             |
| 🗖 تلقى دروسه الثانوية في المدرسة اليسوعية بالقاهرة                           |
| 🗖 عُينَ موظفاً في المحاكم المختلطة بالقاهر                                   |
| <ul> <li>□ واشتغل بالتدريس، ثم بالصحافة مترجماً للمقالات الأجنبية</li> </ul> |
| <ul> <li>تولى رئاسة القسم الأدبى فى «دار المعارف» « بالقاهرة»</li> </ul>     |
| 🗖 رأس مخرير مجلة (الكتاب) التي أصدرتها (دار المعارف) من (١٩٤٥ حمتي           |
| (1907)                                                                       |
| □ عمه «إلياس الغضبان» الأديب المعروف، وزوجته كريمة «قسطاكي الحمصي»           |
| الأديب الحلبي، ولها ديوان شعر بالفرنسية                                      |

- □ كان رحالة يحب الأسفار، فـزار (نيويورك) و «أوربا» و (كندا» و «أمريكا الشمالية»، ومختلف الأقطار العربية..
- □ كان لــه منزلاً فــى الاسكندرية، وآخــر بالقاهـرة، توفى فيه يوم الإثنين (٥ ذو القعدة عام ١٣٩٢).

## من مؤلفاته:

- ١ اليلي العفيفة.. قصة سنة (١٩٥٤)عن دار المعارف.
- ٢ «الشيخ مجيب حداد» .. دراسة سنة (١٩٥٣) عن دار المعارف.
- ٣ «أحمس الأول»..مسرحية شعرية(١٩٥٥)عن دار المعارف.
  - ٤ (بيودورا) . .
  - ه (ماروسیا) ..
  - ٦ (الوقاء) .. نقد \_ عام (١٩٦١) ..
- ٧ «من وحى الاسكندرية» ملحمة شعرية (١٩٦٤) عن دار المعارف
  - ٨ «الزنبقة السوداء».. قصة مترجمة...
    - ٩ (دون كيشوت). قصة مترجمة..
    - ١٠ (مملكة السحر) .. قصة مترجمة..
      - ۱۱ (سجين زندا). قصة مترجمة..
      - ١٢ (الأمير الفقير). قصة مترجمة..
  - ۱۳ «تربية البنات». ترجمة عن فنيلون..
    - ۱۶ «قيثارة العمر». ديوان شعر..
  - ١٥ (الشمس الغاربة). قصيدة (١٩٧١..

## □ جمال الأسلوب □

\* عادل الغضبان

الجمال.. كلمة قُدَّتُ أحرفها من معدن السحر، وأَلَّفت بينها أواخي الفتنة، وابتدع جرسها من ألحان الإغراء..

الجمال.. آية إليها تتلفت القلوب، وتشرئب الأعناق، وبها تنجلي العيون، ولها ترهف الأسماع..

الجمال.. قبلة المصلى وهيكل الراهب، تقدم له منهما الأوراد والتسابيح، وترفع إلى عرشه سبحات التراتيل، ومساحب البخور..

الجمال .. ريحانة الحياة، تعطر نفحاتها الأجواء، وتزين المسالك والدروب، وتعين الإنسان على السير في مناكب الأرض إلى غاية الغايات ..

الجمال.. وَقُدْةً الأمل، تَذْكيه إذا خبا، وتشحذه إذا نبا، وتذرو عن أواره رماد اليأس، وتؤجج فيه فحمات القنوط والإخفاق..

الجمال.. جلوة النفس، يتجلى منها في قسماته لألاء الفضائل، وسنى الشمائل، ويتألق في أعمالها وأهوائها عنصر النور، وجوهر السماء..

الجمال.. أغنية الشاعر، وطلبة الناثر، ولحن الموسيقى، وصورة الرسام تحرق في سبيله النفوس، وتشق المراثر، لتكون في مَذَّبَحة قربان القرابين..

الجمال.. ملك الملوك وسلطان السلاطين، تخر لجبروته الأبطال، ويعنو لحُكْمِهِ جبين كل مارد جبار، وتلتمس منه الرعايا بسمة الرضى، ولفتة الإقبال..

الجمال.. منبئق الأزل، وصنو الأبد، فهو شعاع الله في أرضه، وسناه في فراديسه.. وهو في كلتيهما آية من آيات الله تسطع بالخير والمحبة .. لأن الله نور، ومحبة..

خلق الله هذا الكون الجليل الجميل، وحلَّى كل جانب من جوانبه بآيات من الجلال والجمال، فوقف الإنسان إزاء تلك العظمة، وذلك الحسن مشدوها معجباً..

وما لبث أن تأثرهما ناقلاً مترجماً، وكان له من العلم والفن والأدب سبيل إلى غايته القصوى.. فابتدع الروائع والعظائم، وصب في أجلادها القوة، ولكن الجمال هو الذي شملها بالخلود..

ثم ازدادت عناية الإنسان بالجمال.. فما عاد يرضى أن يقف منه موقف المتأمل المدهوش، ولا وقفة الرياض من الشلال المتدفق بالأمواه والأضواء.. إن شاء جرى إليها، أو شاء أعرض عنها، وتابع جريانه.. بل نهض هذا الإنسان إلى دراسة الجمال، وتقصى شؤونه، واختبار آثاره، ووضع القواعد يمشى فى هداها إلى محرابه، كتلك القواعد التى وضعها لمياه الشلال، يجريها حيث أراد ومتى أراد..

فهو تارة يرى الجمال نظاماً وعظمة، وتارة يرى فيه إعجاباً ومتعة، وطوراً يؤخذ بما فيه من دقة الشكل وتناسق النسب، وبما يثيره في النفس من سمو ورفعة، وحيناً يغرق في تصوير مداه وأثره .. فيلجأ إلى علم النفس مستمداً الغوث والعون، وحيناً آخر يرغب أن يدرك طبيعة الجمال، فيستعين بعلم ماوراء الطبيعة على إدراك غايته.. فإذا ماثارت في نفسه نزعات القوة والقدرة، استوحى من الجمال الطبيعى أصولاً فرَّع عليها الجمال المصنوع حتى يفرغ من كل هذا إلى علم وطيد الأركان عالى البناء مزخرف الشرفات والريود ..هو علم الجمال..

وحفل أهل العلم والفن والأدب بعلم الجمال.. فمشى والعبقرية جنباً إلى جنب، هذه تبتكر، وذلك يصقل. هذه تستلهم، وذلك يتلقى مواهب الإلهام .. هذه تطوف بجبال السحر، ومناجم الوحى، وذلك يجمع اللآلئ ، ويفصلها قلائد وحبائك، حتى غدت العبقرية وعلم الجمال روحاً واحدة، تتردد في أضلاع كل فن، وتضفى عليه من خلودها خلوداً، ومن جوهرها: نعمة البقاء.

وكان للأدب من روح الجمال وعلمه نصيب استوعبه الشعر والنثر.. فتلألأ فيهما جمال البيان في أبدع صورة، وأسطع شعاع، فخيل أنه السحر، وقيل: «إن من البيان لسحراً»، وأخذت بالألباب جوامع الكلم، ولعبت بالنفوس رائع المشاعر، فظنوه ساحراً يصور الحق بصورة الباطل، والباطل بصورة الحق على حد قول «رؤية بن العجاج»:

### لقد خشیت أن تكون ساحراً راویـــة مراً ومراً شاعــراً

وما هو سحر، وإنما هي معان نزلت على الشاعر من مصادر الإلهام، فرواها للناس، فهزت مشاعرهم، وأعانها جمال الأسلوب على البلوغ إلى قرارات النفوس، ولولاه ماانفتحت المعانى مغاليق الأفئدة، ولا كان لها الأثر الذي يحرك ساكناً للجوانح.

فللأسلوب إذن شأن لاينكر في دولة الجمال، وعلاقته بالمعنى أوثق من علاقة الثوب بالجسم، والإطار بالصورة، والبدن بالروح، لأن مثل هذه التشبيهات تقسم المعنى والأسلوب إلى محتوى ومحتو يختلفان عنصراً.. في حين أن نسب المعنى والأسلوب منحدر من غمام واحد، وما أشبههما بالجوهرة، ففرندها هو المعنى، والحجر الذي يشع منه ذلك «الفرند» هو الأسلوب.. وبذلك انخدت الروح والمادة..

تتباين الجواهر «فرندا» وحجما.. وتتباين المعانى والأساليب طبقة وجمال.. وقديماً قسم «شيشرون» (١٠٦ - ٤٣ ق.م) الأسلوب إلى أسلوب عادى.. ومن خصائصه الوضوح والنصوع وقلة الزخرف، وإلى أسلوب رفيع ، ومن مميزاته: الخصب والحياة والإيقاع والصور، وإلى أسلوب معتدل، وقوامه: المكان الوسط بين الأسلوبين: العادى والرفيع..

ومثل هذا التقسيم جديد بالنظر والاتباع، لو أننا أخذنا بالتشبيهات المأثورة التي يجعل من الأسلوب والمعنى ظرفاً ومظروفاً.

أما وقد نظرنا اليوم إلى المعنى والأسلوب نظرة مغايرة فعددناهما خلق آواحداً، ومثلناهما بالجوهرة وفرندها، فأصبح مثل ذلك التقسيم رأياً نرعاه بالحرمة على أنه من مخلفات العصور..

ولعل «بوفون» (۱۷۰۷-۱۷۸۸م) هو أشهر من عنى بالكلام على الأسلوب فى القرن الثامن عشر، فقد كان الأسلوب موضوع خطابه الذى ألقاه يوم استقبل فى ندوة «الأربعين» الخالدين، وهو يرى كما رأى «الجرجانى» (۱۳۳۹-۱۳۳۹) من قبل: أن المعانى الشائعة بين الناس، وأن الأسلوب هو الفلك الذى يتألق فيه نبوغ الكاتب وخصائصه، وأن الأسلوب لايقتصر على المعانى والصور بل ينسحب أيضاً إلى الشعور..

وشبيه بهذا ماأثر عن «بونلد» من أن قوى الإنسان ليست محصورة في الذكاء والخيال.. بل تتألف أيضا من قوة الشعور، وأن الكلام أسبق عهدا من التفكير، لأن الله أوحى به إلى عباده يوم أوحى إليهم بالشرائع..

ويذهب «بوفون» إلى أن الأسلوب الجيد في كل أثر: ضمان لخلوده.. وهو رأى صاحب كتاب «الصناعتين» (١) عند كلامه على الشعر، فليس في عرفه «شيع أسير من الشعر الجيد.. وطول مدة الشيع من أشرف فضائله».

وللعرب أقوال كثيرة في الأسلوب، وكتبهم فيه مشهورة معروفة، وهم على ماجاء في «العمدة» لابن رشيق (٩٩٥-١٠٦٤م) أميل إلى أن «اللفظ: جسم» وروحه: المعنى، وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم، يضعف بضعفه، ويقوى بقوته»..وإلى أن أكثر الناس على تفضيل اللفظ على المعنى..

فاللفظ أغلى من المعنى ثمناً، وأعظم قيمة، وأعز مطلباً. فإن المعانى موجودة في طباع الناس، يستوى الجاهل فيها والحاذق، ولكن العمل على جودة الألفاظ، وحسن السبك، وصحة التأليف..

<sup>(</sup>۱) أبو هلال العسكري (حوالي عام ٣٩٥ هـ)

غير أن صاحب (المثل السائر)(١) يرى أن العسرب (كانت تعتنى بالألفاظ، فتصلحها وتهذيها، فإن المعانى أقوى عندها، وأكرم عليها، وأشرف قدراً في نفوسها»..

فإذا رأيت العرب قد أصلحوا ألفاظهم وحسنوها، ورققوا حواشيها.. وصقلوا أطرافها.. فلا تظن أن العناية إذ ذاك إنما هي بألفاظ فقط، بل هي خدمة منهم للمعانى، ونظير ذلك إبراز صورة الحسناء في الحلل الموشية والأثواب المجبرة..

وأحسن من هذا وذاك، وأدق وصفاً لا تحاد المعنى واللفظ قول «أبي العباس» في الشعر:

#### فكأن الألفاظ فيه وجوه والمعاني ركبن فيه عيوناً

فتشبيه الألفاظ بالوجوه، وتشبيه المعانى بالعيون ركبن فيها: أتم صورة للدلالة على الخاد المعنى واللفظ، وهو الرأى الأثير عندنا.. ولك أن تعد كلامهم على اللفظ كلاماً على الأسلوب، فإن الفلك هو مدار النجوم.

ولئن صح أن الأسلوب والمعنى ينبثق أحدهما من الآخر.. إن جمال المعنى يقوم إذن على جمال الأسلوب، فأين موطن هذا الجمال..

موطن هذا الجمال متعدد النواحى والشعاب.. كتعدد الجداول والسواقى فى النهر الكبير، فما هو فى أصالة الطبع، وغزارة العلم، ولا هو فى صحة اللفظ وسمو المعنى، ولا هو فى سلامة الذوق ودقة التعبير وحسن الصناعة. إنه فى هذا كله، ولا غنى للشمس التى يتألق فيها جمال الأسلوب عن شعاع واحد من هذه الشعاع..

إن ملاك كل فن من الفنون هو الطبع الأصيل، فإن لم يكن ثمة طبع، فالآلات لاتغنى شيئاً كما يقول «ابن الأثير» (٥٥٨-٦٣٧ هـ)...

<sup>(</sup>١) ضياء الدين بن الأثير (٥٥٨ -٦٣٧ هـ).

على أن نمو ملكة الفن فى الإنسان رهين بما حباه الله به من قوى غريزية.. وبما يكتسبه هو من أدوات، فإذا اجتمع الطبع والعلم فى أى فن من الفنون نما وطال، وأتى بالعجب العجاب، وكذلك فن البيان.. فإنه أولاً هبة من هبات الله..

ثم إنه فن يصقله العلم، وتنفخ فيه النفس روحاً من روحها، وبغير ذلك لاتشيع فيه عناصر الحياة، ولا تشع فيه قسمات الجمال..

ففى هذه القسمات يتلألاً المعنى واللفظ، فليس ثمة لفظ جيد لمعنى جيد، فما من معنى إلا وله مبنى واحداً خاصاً به، كما يقول «فيكتور هوجو» (١٨٠٢-١٨٨٥م)، ولا هناك معنى ومبنى إلا وهما شخصان فى واحد كما يقول «بودلير» (١٨٦١-١٨٦٧م) ولا وجود لمبنى بلا معنى، ولا معنى بلا مبنى ... كما يقول «فلوبير»..

وربما رأى بعضهم أن تحصيل المعانى الشريفة أيسر من تحصيل الألفاظ، ومن ذلك مايحكى عن (المُبرِّدُ) (نحو ٨٢٦–٨٩٨م) أنه قال:

- «ليس أحد في زماني إلا وهو يسألني عن مشكل من معاني «القرآن» أو مشكل من معاني «الحديث النبوى» أو غير ذلك من مشكلات علم العربية، فأنا أمام الناس في زماني هذا.. وإذا عرضت في حاجة إلى بعض إخواني .. وأردت أن أكتب إليه شيئا في أمرها، أحجم عن ذلك. لأني أرتب المعنى في نفسى.. ثم أحاول أن أصوغه بألفاظ مرضية، فلا أستطيع ذلك»..

ولعل هذا الرأى هو عسمدة بعض الذين يتسمدون لتخطئة «بوالو» (١٦٣٦-١٧١١م) في جعله وضوح البيان من وضوح الفكر، زاعمين يأن الألفاظ مهما وضحت، فإنها أعجز من أن تخيط بالمعنى إحاطة شاملة..

على أن المعاني سواء عثرنا عليها في زوايا نفوسنا وحواسنا أم ابتدعناها من أعمال

الذهن . . لابد واجدة اللفظ اللائق بها مادامت هي والألفاظ وحدة لاتتجزأ، وقصور اللفظ أحياناً عن استيعابها في اللغة الغنية بالمناجم السائرة في ركاب الزمن مرده إلى قصور في التأثر أو المشاعر . .

وقد يكون ذلك القصور في استعمال لفظ بدل لفظ كاستعمال كلمة العسل في الوزن القائل:

## نحن بنو الموت إذا الموت نزل لاعار بالموت إذا حم الأجل الموت أحلى عندنا من العسل

أو يكون في تركيب برأسه كالعجز المتهافت الألفاظ في البيت الآتي:

مات الخليفة أيها الثقلان فكأننى أفطرت في رمضان

ومن آثار الجمال في النفس أنه يثير الإعجاب، ويحرك المشاعر، وأنّى للأسلوب ذلك إذا خلا من صبور الخيال، وخفقات الوجدان، ولئن صح مايزعمه «هوجرت» (لاك إذا خلا من صبور الخيال، وخفقات الوجدان، ولئن صح مايزعمه الموجرت، أن الخط الملتوى من أجمل الخط المستقيم، ليصحن أن الأسلوب الحالى بالزخرف، والصور أجمل من الأسلوب العاطل.. فهذا كالخط المستقيم.. وذاك كالخط الملتوى، وفي كل التواءة منه عنصر صورة من الصور.. فلو أن «كثير عزة» أو من ينسب إليه البيت الآتى:

#### أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطى الأباطح

آثر هدوء الخط المستقيم، مأثار فينا أى هزة من هزات الإعجاب والطرب.. ولو أن «بوسويه» (١٦٢٧–١٧٠٤م) القائل: «يمشى الإنسان إلى لحده وهو يجرر سلاسل الإخفاق» أعرض عن هذا التصوير إلى هادئ التعبير مابرزت في أسلوبه آيات الجمال..

على أن الجمال إذا لم تسكن الروح في طياته بدا جمالاً بارداً تعجب به العين.. ولا تهتز له النفس.. فجمال الأسلوب إن لم يخفق بنابض الشعور كان قطعة جميلة من الرخام لاحياة فيها ولا روح لمن الجمال الحي قول القائل:

بأبى غـــزال غـازلته مقلتى عاطيته والليل يسحب ذيلــه وضممته ضم الكمى لسيفه حتى إذا مالت به سنة الكرى أبعدته عن أضلع تشتاقـــه

بین الغویر وبین شطی بارق صهباء کالمسك الفتیق لناشق وذؤایتاه حمائل فیی عاتقی زحزحته شیعاً و کان معانقی کی لا ینام علی وساد خافق

ومن هذا الجمال الحي أيضا قول (عروة بن أذينة) (نحو ١٣٠هـ):

إن الستى زعمت فؤادك ملها يضاء باكرها النعيم فصاغها حجبت خيتها فقلت لصاحبى وإذا وجدت لها وساوس سلوة

خلقت هواك كما خلقت هوى لها بلباقة فأدقها وأجلها ما كان أكثرها لنا وأقلها شفع الضمير إلى الفؤاد فسلها

فجمال الأسلوب في القطعتين توافرت فيه شتى عوامله، وجالت الروح في جميع أضالعه، وإن شئت لهذين الهيكلين النابضين بالحياة أن يكون لهما عينان يشع منهما نور تلك الروح.. فالتمسهما في الوساد الخافق في الأولى، وفي شفاعة الضمير في الثانية.

ومن دلالات الحياة في جمال الأسلوب أيضا قول «أوميرس» (القرن ٩ ق.م) يصف هبوط الليل «امتلأت الطرق بالظلال» أو قوله يصف شوق «عولس» إلى وطنه كأن يتوق إلى بلده ويرى الدخان المتصاعد من منزله.

ولا جدال أن الذوق هو السلك الخفى الذى يربط مختلف الأجزاء فى الهيكل الواحد، فليس من الجمال فى شئ أن نستعمل اللفظ الصحيح أو اللفظ الجائز الاستعمال، وإنما الجمال أن نستلهم الذوق ونمشى فى هداه...

بقى أن دقة التعبير وحسن الصناعة ركنان من أركان الجمال فى الأسلوب، وسواء عمد الناثر، أو الشاعر إلى المذهب التأثرى، فوصف خوالجه المولودة فيه بنت ساعتها، أم فضل أن يصهر تلك الخوالج فى بوتقة الفن، ويخرج منها الحلى الذى يريده، فلا معدى له عن تلمس أفانين الصناعة فى سبك خواطره وضربها على قوالب الجمال.

فالصناعة في رأى «الجرجاني» هي: «العلم المتعلق بكيفية العمل»، ولهذا العلم قواعده وأصوله وفنونه، والإلمام بها.. بل التمكن منها أو شرط للكتابة.

يقول شيشرون(١٠٦-٤٣ ق.م ): (إن الفن في ترك الفن» ..

ويقول بسكال((١٦٢٣-١٦٦٢م): «البلاغة غنية عن البلاغة»..

و «شيشرون» و «بسكال» لايغريان بالعدول عن آيات الصناعة في الأسلوب الجميل.. بل يقصدان إلى إرسال النفس على سجيتها، والعزوف بها عن مواطن التعمل والتكلف..

فالصناعة: ثقاف، ومصقلة. والتكلف: حذلقة ومضيعة للأصالة.. وخير لمن قصر تتفكيره وأسلوبه عن بلوغ الأعماق أن يقنع بالساقية الواضحة القرار من أن يستر صفحتها بالطحالب والأعشاب..

وهناك من يرى أن الصناعة تقتل الأصالة، وأن الأصالة لاتكتسب، ولكن المعروف الملحوظ أن أكثر الكتاب عناية بالصناعة أطبعهم على الكتابة، وشتان بين من يفصل اللآلئ والدرر.. وبين من يقدر الجنادل، وينحت الحجر..



#### الدين . . دستور لكل ماهو جميل الدين . .

«إِن الذي يفهم الجمال على أنه ماتستطيبه النفس، نقول له: قد تستطيب النفس مافيه العطب، فلا يعتبر جميلاً، إذ يشترط في الشئ الذي يعطى جمالاً، ألا يعطى قبحاً بعده)..

◊ محمد متولى الشعراوي ١



## محمد متولى الشعراوى «داعية إسلامي كبير» (١٣٢٩ هجرية = ١٩١١م)

| 🗖 الشيخ محمد متولى الشعراوي                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 🗖 ولد يوم السبت (١٥ ربيع الثانى عام ١٣٢٩ هـ الموافق ١٥ ابريل                             |
| سنة ا أ ١٩١٩م) بقرية «دقادوس» بمركز «ميت غمر» محافظة «الدقهلية»                          |
| <ul> <li>حصل على الشهادة العالية من كلية اللغة العربية عام (١٩٤١)</li> </ul>             |
| □ نال شهادة «العالمية» مع إجازة التدريس من كلية اللغة العربية عام (١٩٤٣)                 |
| 🗖 عمل مدرسا في معهد (طنطا) الديني ثم نقل إلى معهد الاسكندرية ومعهد                       |
| الزقازيق                                                                                 |
| 🗖 في عام (١٩٥٠) أعير إلى (المملكة العربية السعودية»، حيث عمــل مدرس                      |
| بكلية الشريعة بجامعة (الملك عبد العزيز) بمكة المكرمة                                     |
| 🗖 عين وكيلاً بمعهد طنطا) عام (١٩٦٠)                                                      |
| شم مديراً للدعوة بوزارة الأوقاف عام (١٩٦١)                                               |
| <ul> <li>عين مفتشاً للعلوم العربية بالأزهر عام (١٩٦٢)</li> </ul>                         |
| <ul> <li>عمل مديراً لمكتب شيخ الأزهر عام (١٩٦٤)</li> </ul>                               |
| <ul> <li>عين أستاذاً زائراً بجامعة (الملك عبد العزيز) بمكة المكرمة عام (١٩٧٠)</li> </ul> |
| <ul> <li>عين مديراً عاماً لشئون الأزهر عام (١٩٧٥)</li> </ul>                             |
| 🗖 اختير وزيراً للأوقاف وشئون الأزهر من (١٩٧٦–١٩٧٨)                                       |
| <ul> <li>عضوا بمجمع البحوث الإسلامية، وعضوا بمجلس الشورى عام (١٩٨٠)</li> </ul>           |

- اختیر عضواً بمجمع اللغة العربیة عام (۱۹۸۷)..
- □ اختارته رابطة العالم الإسلامي بـ (مكة المكرمة) عضواً بالهيئة التأسيسية.
  - من أبرز الأصوات المعاصرة في مجال الدعوة الإسلامية..
- □ استطاع ـ من خسلال العديد من الأحاديث التليفزيونية والإذاعية ونشر الكتب الدينية ـ أن يفسر، ويوضح تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، مستندا إلى «القرآن الكريم» و «السنة النبوية الشريفة»..
- □ له مئات من الأحاديث والمحاضرات والندوات التي حاضر فيها بأنحاء العالم.. كما قام بتفسير ( القرآن الكريم) كله..
  - 🗖 حصل على جائزة الدولة التقديرية عام (١٩٨٨)..

#### \*\*\*

#### من مؤلفاته:

- ١\_ «تفسير القرآن الكريم» ..
  - ٢\_ «الفتاوى الكبرى»..
    - ٣\_ «معجزة القرآن»..
- ٤- «من نبض الرحمن في معجزة القرآن»..
  - ٥\_ «الأدلة المادية على وجود الله»..
    - ٦\_ «محمد رسول الله» ..
      - وغيرها.. وغيرهــــا..

#### 🗆 الدين: دستور لكل ماهو جميل 🗅

#### الشیخ محمد متولی الشعراوی \*

لايختلف أحد على أن فضيلة الأستاذ الجليل «محمد متولى الشعراوى»، هو أحد الكبار من علماء الدين في عصرنا.. ولكن الرجل بثقافته الموسوعية يمتد بنشاطه الفكرى إلى آفاق متعددة.. وهو هنا يكتب لنا عن الجمال والفن.. ولابد أن القارئ سيجد \_ كما وجدنا \_ شمول النظرة وأصالة الفكرة، ووثاقة الإتصال \_ في رأيه \_ بين الجمال والفن الجميل، وبين مايدعو إليه الدين من مثل عليا، وسلوك رفيع..

#### \*\*\*

#### ◊ يقول الشيخ محمد متولى الشعراوى:

كل مافي الكون مخلوق جميل . ولكن الجمال هو أن ينسجم الشي مع غايته . .

. فالغاية من الجمال ليس ماتستطيبه النفس، ولكن أن ينسجم الموجود مع الغاية منه..

فالجمال فى عود الحديد ليس فى أن يكون مستقيماً فقط، لأنه فى الخطاف يجب أن يكون معوجاً.. وهو أعوج هنا ليحقق الغاية منه.. فأنا أريده خطافاً .. ولهذا لابد أن يكون معوجا..

إذن فالجمال أن ينسجم الشئ مع غايته.. ولو طلبنا من الرسامين في العالم أن يرسموا صورة الشيطان، فأحسنهم رسماً هو الذي يبشع هذه الصورة، لا أن يرسم مجرد شيطان.

فالذى يفهم الجمال على أنه ماتستطيبه النفس نقول له: قد تستطيب النفس مافيه العطب، فلا يعتبر جميلاً، إذ يشترط في الشئ الذى يعطى جمالاً ألا يعطى قبحاً بعده...

ولأنى بدأت حياتى الأدبية شاعراً، فقد كنت لاأجد شيئاً من الفنون أجمل من الشعر.. وكنت كلما سمعت أو قرأت لشاعر شعراً يتحدث فى موضوع، ويحسن الأداء فيه.. لايمكننى أن أترك القصيدة التى سمعتها أو قرأتها إلا إذا حفظتها.

وللشاعر ألوان من الإلهام تأتيه حين يصفى نفسه ليستوحى مافى الطبيعة من حسن وصفاء وجمال.. ولا نقصد بالجمال مايسر النفس فقط، لكن أيضاً حين يتعرض الشاعر لشئ مقبض لابد أن يجيده، ويعطيني جمالاً يعبر عن المعنى بدقة.

فمثلاً الشاعر الذي يهجو إنسانا بخيلاً فيقول:

وليس بباق ولا خالــــد تنفس من مُنْخَرِ واحــد يَقَتُّر عيسى علـى نفســـه فلـــو يسـتطيع لِتَقْتيـــــره

إنسه يعطى جمالاً في المعنى الذي هو بصدده، وهو وصف قبح للبخيل... ومن هذا أيضاً قول الشاعر:

إن الأشحاء أسمى الناس قاطبة لأنهم ملكوا الدنيا وما انتفعوا لم يحرموا الناس من بعض الذى ملكوا إلا ليعطوهم كل الذى جمعوا

أليس هذا بصحيح؟ نعم، لقد منعوا الناس ليعطوهم كل ماعندهم دفعة واحدة..

وشاعر آخر يصف الأحدب (المقوس الظهر).. ومنظره بلا شك لاجمال فيه، ولكن الصورة حين تكون دقيقة تكون جميلة.. يقول الشاعر:

فكأنه مُتربَّصٌ أن يُصِفْعا فَأحس ثانية لها فَتَجَمَّعا قَصُرَتْ أخادِعُه وطال قَذَالُه وكأنما صُفعَتْ قَفَاهُ مَـرَّةً

ومع أنها صورة قبيحة، ولكن الشاعر أحسن أداءها..

إذن.. فالجمال النفسى يختلف عن جمال المعنى، فإذا طلبنا من فنان أن يصنع تمثالاً للبؤس، فهل نعطى الجائزة لمن يحضر تمثال فينوس؟

لا.. يجب أن يحضر مايجيد به التصوير عما يكون بصدده سواء كان شاعراً ، أو مصوراً، زو مثالاً، أو رساماً. إذن فالفن في الجمال الأداثي أن يجيد الفنان العطاء فيما هو بصدده، وإن كان ماهو بصدده له حكم آخر..

والدين يتسامى بالفن.. ولكن علينا أن تكون هذه الفنون الجميلة تعبر عن الشئ بدقة وجمال..

فإن كنت تحب الجمال حقاً، فاجعله جمالاً مستمراً لايورث قبحاً.. لأنه عندما يعطى الجمال جمالاً في لحظة، ثم يعطى قبحاً في أخرى.. لم يعد جمالاً..

فالرقص مثلاً يقولون عنه إنه فن جميل وتعبيرى.. نعم، أبقهِ جمالاً لايورث قبحاً حتى يظل جميلاً..

والمثّال يصنع التماثيل، فليصنعها بشرط ألا تورث قبحاً يصرف الإنسان عن معنى قيمى هو الله.. ويدفعه إلى أن يعبد الحجر مثلاً.. هنا ينتقل الجمال إلى شئ تافه حقير وقبيح..

والشرع يقدر الجمال وإبرازه، بشرط أن يظل الجمال مستمراً لايأتي بعده قبح.. ذلك بأن الجمال المحرم الذي يؤدى بي إلى الحرام.. فالنار، يصبح جمالا ناقصاً يورث قبحاً..

إذن، فلا بد أن يظل الجمال جمالاً حتى لايكون جمالاً أحمق وسطحياً .. لايرضي إلا أصحاب النظرة القاصرة أو الضيقة..

وقد لفت الله أنظارنا إلى مافى الكون من جمال، حتى يحرك فينا غريزة حب الجمال والإستمتاع به..

فقبل أن يقول جل جلاله لنا عن الدواب:

## ﴿ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إلى بِلَّدِ لَمْ تَكُونُوا بِالْغِيهِ إِلاَ بِشِقِّ الْأَنْفُسِ ﴾

[سورة النحل ــ الآية ٧]

قال:

﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ﴾ [سورة النحل ــ الآية ٢٦ أى عندما ترى الخيل تروح وبجّئ وهي سارحة، يعجبك منظرها ومرآها.. ثم بعد لفت الأنظار إلى الجمال أولاً، يأتي ذكر النفع منها ثانياً..

وهو في قوله تعالى : ﴿وتحمل أثقائكم ﴾ .. لا لأن الجمال لاينفع، بل لأنه يرقق المشاعر، ويجعله ذا نفع في مسائل أخرى كثيرة.. إذن، فالجمال يخدم المعنى أيضاً..

وحين يقول لنا جل شأنه: ﴿كلوا من الشمرات ﴾ .. يوجهنا إلى النظر إليها أولاً.. أي التمتع بما في منظر الثمرات من جمال ..

فما دام الفن لايورث قبحاً، فإنه يضيف جمالاً إلى جمال الكون.. فالكون بغير تدخل الإنسان جميل..

إن الطبيعة بذاتها بالغة الجمال، فإذا تدخل الإنسان دون منهج لصيانتها .. فإنه يقبحها.

فالبستان الذى لم يدخله إنسان بجد كل مافيه منسقاً وطبيعياً بالفطرة.. حتى الحيوانات التى تعيش فيها، لاتشم لفضلاتها رائحة.. فقد هيأ الله من الحيوانات مايأكل فضلات الأخرى.. حتى إذا دخلها الإنسان بغير منهج .. فسار على حشائشها، جعل الأرض جرداء، ثم يقطف الزهور ويلقى بفضلات طعامه، وهكذا يحيل البستان النضر بلقعاً أو مستنقعاً، وأساء أبلغ إساءة إلى جمال الطبيعة، وأفسد كل شئ فيها..

والحال معكوس إذا كان مستوى الإنسان راقياً.. فحين كنت في انجلترا، دخلت حديقة، فلم أر طفلاً ولا كبيراً يقطف زهرة أو يلقى بورقة..

الكون إذن مخلوق بهندسة جمالية في نواميسها العليا التي لم تدخل تحت اختيار الإنسان.. فعلى الإنسان أن يدخل عليه بنظام يحفظ عليه رونقه وجماله.

فإن لم تصنع جمالاً لايورث قبحاً، فقد أفقدت الوجود نغمه الرائع.. ذلك بأن الإنسان بفطرته، ولو لم يكن مؤمناً بالله، إذا مالفته جمال الكون أو شئ جميل، نطق بكلمة «الله».. تخرج من قرارة نفسه.

وجمال كل صنعة في إتقانها.. فالذي يتقن عمله ويجعله حسنا جميلاً.. يعطى في الكون نغمة جميلة، هي نغمة: «الله»..

فالإتقان في العمل واجب، وذلك حتى ينسجم الإنسان مع الكون كله، ولتنسجم القوانين الجزئية مع القوانين الكلية.. فالقوانين الكلية في غاية الإنسجام والتوافق.. لم تتخلف الشمس يوما، ولا انقطع الهواء لحظة، فكل شئ يسير بنظام تام وتوافق..

فيجب على الإنسان أن يدخل بقانون الذى صنع النواميس العليا على هذا الجمال، فعمل الكون لاخيار لنافى حركته، والقوانين التى تحكمه مجعل كل شئ في الكون جميلاً..

ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:

\_ (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يُتقِنَّهُ ...

لماذا؟.. لأنه حين يتقنه ينسجم مع القانون الأعلى في الوجود، ولا يعطى نغمة نشازاً، يجعل كل إنسان يراه يذكر الله في باله أو على لسانه حتى وإن لم يكن عنده التفات للدين..

معنى هذا أن الفطرة حين تفاجأ بشئ جميل تنسبه إلى الله، كأن كل شئ جميل من حقه ألا ينسب إلا إلى الله..

فالله جميل، ويحب الجمال في كل شئ..

هو جميل، وصنعه جميل، ويحب الجميل، ويدعو إلى كل جميل ..وما الدين إلا دستور لكل ماهو جميل..



#### \* الجمال.. إنساق وانسجام في النسب والألوان \*



«إن العمل الفنى النفاذ الموحى بأسمى وأحلى حالات الحب والجمال والجلال والروعة.. هو العمل الذي تتحقق فيه القيم الفنية الخالدة، لأن كل فن من الفنون له خصائص معينة.. يعيش معها الفنان في لحظة إنتاجه ليحققها، أو يحقق معظمها»..

شاهرصلاحطاهرشاهر



## صلاح طاهر «قيمة بارزة في تاريخ الفن المعاصر في الشرق الأوسط» (١٣٢٩ هجرية = ١٩١١م)

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 🗖 صلاح الدين طاهر بن محمد طاهر عبد الدايم                                                 |
| 🗖 ولد يوم الجمعة (١٣ جمادي الثاني عـام ١٣٢٩هـ الموافق ١٢ مايــــ                          |
| سخة ۱۹۱۱م)                                                                                |
| <ul> <li>□ تخرج في مدرسة الفنون الجميلة العليا (كلية الفنون الجميلة سنة (١٩٣٤)</li> </ul> |
| 🗖 أقام أول معرض بالاسكندرية فور حصوله على الدبلوم سنة (١٩٣٤)                              |
| حصل على شهادة الأهلية سنة (١٩٣٦)                                                          |
| 🗖 عمـــل مدرســــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                         |
| (1981)                                                                                    |
| <ul> <li>عين مدرساً للتصوير الزيتي بكلية الفنون الجميلة عام (١٩٤٢)</li> </ul>             |
| □ عمل مدرساً بكلية الفنون الجميلة عام (١٩٤٤) وتدرج فسي الوظائف                            |
| بها حتى عين أستاذاً للدراسات العليا                                                       |
| <ul> <li>عمل مديراً لمرسم الأقصر حتى عام (١٩٥٢)</li> </ul>                                |
| <ul> <li>□ عين مديراً لمتحف الفن الحديث بالقاهرةعام (١٩٥٣) وقت أن كان</li> </ul>          |
| المتحف منارا للثقافة                                                                      |
| 🗖 عين مديراً للمتاحف الفنية في عام (١٩٥٨)                                                 |
| □ عين مديراً للمكتب الفنسي لوزير الثقافة والإرشاد القومسي في أغسطس                        |
| عام (١٩٥٩)                                                                                |
|                                                                                           |

- □ حصل على جائزة الدولة التشجيعية في فن التصوير سنة (١٩٦٠).. □ عين مديراً عاماً للمتاحف بالإقليم الجنوبي في فبراير سنة (١٩٦١)..
- عين مديراً عاماً للإدارة العامة للفنون الجميلة بمصر سنة (١٩٦١)..
- □ حصل على الجائزة الأولى في (بينالي) الاسكندرية في ديسمبر من عام (١٩٦١)..
  - 🗀 عين مديراً لدار الأوبرا المصرية في يونيو سنة (١٩٦٢)..
  - □ ثم عضو بلجنة الموسيقي بالمجلس الأعلى للفنون في يوليو سنة (١٩٦٢)..
    - 🗖 ثم مستشاراً فنياً لمؤسسة (الأهرام» منذ عام (١٩٦٦) ..وحتى الآن..
- □ حصل على جائزة (جوجنهايم) العالمية عـن لوحته الفنية (مسـجد السلطان أحمد) عام (١٩٦٧)..
- □ اختير لتدريس مادة الثقافة الفنية للدراسات العليا بمعهد السينما، ومعهد التليفزيون، وأيضاً في كلية الآداب بجامعة القاهرة سنة (١٩٦٦)..
  - 🗖 شغل منصب رئيس جمعية محبى الفنون الجميلة في عام (١٩٨٤)..
- □ أقام أكثر من (٩٠) معرضاً فنياً خاصاً لأعماله داخل البلاد وخارجها في «فينيسيا» و «باريس» و «لندن» و «نيويورك» و «واشنطن» و «سان فرانسيسكو» و «جينيف» و «الدوحة» و «الكويت» و «جدة» و «لبنان»..
  - □ واشترك في حوالي (٦٧) معرضاً جماعياً في شتى أنحاء العالم..
- □ في عام(١٩٧٤) كرمته الدولة بمنحه جائزة الدولة التقديرية فـــى الفنون مــع وسام الاستحقاق إلى جانب العديد من الجوائز الفرعية ..
- □ في نوفمبر سنة (١٩٨٣) عين مقرراً لشعبة الفنون التشكيلية بالمجالس القومية المتخصصة..

|       | الجمال: اتساق وانسجام (صلاح طاهر) |
|-------|-----------------------------------|
| W     |                                   |
| Y 5 A |                                   |

- 🗖 حصل على جائزة الدولة التقديرية في الفنون سنة (١٩٨٥)..
- □ رئيس شعبة الفنون التشكيلية بالمجالس القومية المتخصصة سنة(١٩٨٩)..
- □ له نشاط واسع فى المجالات الفنيسة والثقافية، وقدم العديد من المقالات والمحاضرات، وحوالى (١٩٠) برنامجاً تليفزيونياً منوعاً فى مجال الثقافة الفنية والفنون..
  - □ له مكتبة تضم (٣٥ ألف) كتاب في كل فروع المعرفة والثقافة..



## □ الجمال: اتساق وانسجام في النِّسب والألوان □

\* صلاح طاهر \*

الحب والجمال في العمل الفني .. يتجلى بأجلى معانيه في عملية التكامل التي ينضج بها العمل ..

بمعنى أن العمل الفنى النفاذ الموحى بأسمى وأحلى حالات الحب والجمال والجلال والروعة.. هو العمل الذى تتحقق فيه القيم الفنية الخالدة، لأن كل فن من الفنون له خصائص معينة.. يعيش معها الفنان في لحظة إنتاجه ليحققها .. أو يحقق معظمها.. وبدون تحقيق الخصائص الفنية في العمل الفنى، لايكون هناك فن..

والخصائص الفنية للعمل الفنى يصل إليها الفنان بالممارسة الطويلة، والخبرة المستمرة والموهبة قبل كل شئ..

ويمكننا أن نقول «نوع الموهبة» ومذاق التناول الفنى لأى عمل هو مايميزه عن غيره من الأعمال، هذا حينما يتحرر الفنان من قيود كثيرة معينة تكون قد أرهقته وقتاً طويلاً قبل أن يتحرر منها ليكتشف نفسه، وليقدم مكنونات تلك النفس في أعماله.. ولا يشترط في العمل الفني أن يكون جميلاً..

وهذا لايمنع من أن هناك كثيراً من الأعمال الفنية تتصف بالجمال .. ولكن قد يكون العمل جليلاً، أو رائعاً، مما يحدث صدمة للمتلقى، تحرك نفسه وتجعلها في حالة حركة وحياة بدلاً من حالة الركود والنوم..

إن هذا المفهوم خرج من القرن العشرين، وهو يختلف عن المفاهيم السابقة في مجال النقد والتذوق، كما كان الحال في العصرين الكلاسيكي والرومانتيكي.

والجمال في تصورى هو حالة اتساق وانسجام في النسب والألوان، تعكس حالة مزاجية خاصة قد تلمس مشاعر من كان مستعدا لها من المتلقين، والحب في العمل الفني التشكيلي هو عملية توفيق تامة في الأداء والوصول بذلك الأداء إلى النفوس المهيأة له.



#### □ انفعال غامض يرشدني إلى الجمال □



«الأدب يعسرض شستى ألوان الجمال.. جمال المرأة، وجمال الطبيعة، وجمال الذكرى، وجمال الخلق، وجمال الخلق، وجمال الوجد الصوفى.. المخلق، يعرضه بالمباشرة الواقعية، وبالرمزية»

\* نجيب محفوظ \*



# نجیب محفوظ «آول کاتب مصری نال جائزة نوبل» (۱۳۲۹ هجریة = ۱۹۱۱م)

| ,                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|
| 🗆 نجيب محفوظ عبد العزيز إبراهيم                                         |
| □ ولد في يوم الإثنين (1 <b>9ذو الحجة عـام ١٣٢٩هــ</b> – الموافق ١١ديسمب |
| سنة ١٩١١م) بحى «الجمالية» بالقاهرة                                      |
| □ حصل على ليسانس آداب _ قسم الفلسفة من جامعة القاهرة سنة (١٩٣٤).        |
| 🗆 عمل سكرتيراً برلمانياً لوزير الأوقاف 👊 🐧 (١٩٣٩)                       |
| □ مدير مكتب بمصلحة الفنون <b>سنة (١٩٥٥)</b>                             |
| <ul> <li>مدير عام على الرقابة على المصنفات الفنية سنة (١٩٥٩)</li> </ul> |
| □ رئيس مجلس إدارة مؤسسة السينما سنة (١٩٦٦)                              |
| 🗆 مستشار وزير الثقافة سنة (١٩٦٨)                                        |
| 🗆 كاتب ــ حالياً ــ بجريدة الأهرام                                      |
| <ul> <li>□ عضو المجلس الأعلى للثقافة: (الجنة القصة)</li> </ul>          |
| 🗆 عضو امخاد الكُتَّاب                                                   |
| 🗆 عضو نادى القصة                                                        |
| 🗆 عضو جمعية الأدباء                                                     |
| <ul> <li>□ رائد القصة العربية في مصر والعالم العربي</li> </ul>          |
| <ul> <li>ترجمت أكثر أعماله إلى اللغات العالمية</li> </ul>               |
| <ul> <li>حصل على جائزة (قوت القلوب) في الرواية (رادوبيس)</li> </ul>     |
| <ul> <li>□ وجائزة وزارة التربية والتعليم عن (كفاح طيبة)</li> </ul>      |
| ت وجائره وزاره اسربید رانسیم، حل م حسے میں ا                            |

- 🗖 وجائزة (مجمع اللغة العربية) عن قصة (خان الخليلي)..
  - 🗖 وجائزة الدولة التقديرية في الأدب (١٩٦٨)..
  - 🗖 وسام الإستحقاق من الدرجة الأولى في الستينات..
  - 🗖 وسام الجمهورية من الدرجة الأولى سنة (١٩٧٢)..
- - □ وقلادة النيل عام (١٩٨٨)، وهي أرفع الأوسمة في جمهورية مصر العربية... من مؤلفاته:

#### التاريخ نشرت لأول مرة الطبعة الكتاب (همس الجنون) الثالثة 197. 1941 الأقدار رادوبيس، الثالثة 1901 1989 الثالثة (كفاح طيبة) 1901 1984 الثالثة «القاهرة الجديدة» 1904 1988 (خان الخليلي) 1977 الرابعة 1920 (زقاق المدق) الخامسة 1977 1927 الرابعة (السراب) 1984 1971 الثالثة (بداية ونهاية) 197. 1981 الرابعة (بين القصرين) 1971 1989 الثالثة (قصر الشوق) 197. 1907 دالسكرية) الرابعة 1977 1904 (أولاد حارتنا) الثانية 1977 1977 الأولى 1977 1977

| الكتاب                                                                                                  | الطبعة                             | التاريخ                                      | نشرت لأ                                             | ول مرة                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| (اللص والكلاب)                                                                                          | الأولى                             | 1974                                         | 1978                                                |                                  |
| (السمان والخريف)                                                                                        | الأولى                             | 1978                                         | 1978                                                |                                  |
| ددنيا الله؛                                                                                             | الأولى                             | 1970                                         | 1970                                                |                                  |
| (الطريق)                                                                                                | الأولى                             | 1970                                         | 1970                                                |                                  |
| (بيت سئ السمعة)                                                                                         | الأولى                             | 1977                                         | 1977                                                |                                  |
| (الشحاذ)                                                                                                | الأولى                             | 1977                                         | 1977                                                |                                  |
| «ثرثرة فوق النيل»                                                                                       | الأولى                             | ٨٢٩١                                         | ٨٢٩١                                                |                                  |
| (میرامار)                                                                                               |                                    |                                              |                                                     |                                  |
| «خمارة القط الأسود»                                                                                     |                                    | 1971                                         |                                                     |                                  |
|                                                                                                         |                                    |                                              |                                                     |                                  |
| «حكاية بلا بداية ولانهاية»                                                                              |                                    | 1971                                         |                                                     |                                  |
| «حكاية بلا بداية ولانهاية»<br>«شهر العسل»                                                               | مجموعة                             | 19V1<br>19VY                                 |                                                     |                                  |
|                                                                                                         | مجموعة                             |                                              |                                                     |                                  |
| «شهر العسل»                                                                                             | مجموعة                             | 1977                                         | ۱۹۸۷                                                |                                  |
| «شهر العسل»<br>«المرايا»                                                                                | •                                  | 1977<br>1978                                 | ۱۹۸۷<br>السابعة                                     | 7281                             |
| «شهر العسل»<br>«المرايا»<br>«الحب شخت المطر»                                                            | مجموعة                             | 1977<br>1977<br>1977                         |                                                     | 7 <i>\</i> .<br>1 <i>\</i> .     |
| «شهر العسل»<br>«المرايا»<br>«الحب محت المطر»<br>«الجريمة»                                               | مجموعة                             | 1977<br>1977<br>1977                         | السابعة                                             |                                  |
| «شهر العسل»<br>«المرايا»<br>«الحب مخت المطر»<br>«الجريمة»<br>«الكرنك»                                   | مجموعة<br>،<br>رواية               | 1977<br>1977<br>1977<br>1972<br>1970         | السابعة<br>الرابعة<br>الخامسة<br>السابعة            | 19A+<br>19A+<br>19A£             |
| (شهر العسل) (المرايا) (الحب شخت المطر) (الجريمة) (الكرنك) (حكايات حارتنا) (قلب الليل) (حضرة المحترم)    | مجموعة<br>رواية<br>رواية<br>مجموعة | 1977<br>1977<br>1977<br>1972<br>1970<br>1970 | السابعة<br>الرابعة<br>الخامسة<br>السابعة<br>السادسة | \9.A+<br>\9.A+<br>\9.A±<br>\9.A7 |
| (شهر العسل)<br>(المرايا)<br>(الحب مخت المطر)<br>(الجريمة)<br>(الكرنك)<br>(حكايات حارتنا)<br>(قلب الليل) | مجموعة<br>،<br>رواية<br>رواية      | 1977<br>1977<br>1977<br>1972<br>1970         | السابعة<br>الرابعة<br>الخامسة<br>السابعة            | 19A+<br>19A+<br>19A£             |

| «الشيطان يعظ»          | رواية        | 1979 | الرابعة | ۱۹۸۳ |
|------------------------|--------------|------|---------|------|
| «عصر الحب)             | مجموعة       | ۱۹۸۰ | 1977    | 1910 |
| «أفراح القبة»          | رواية        | 1981 | 1977    | 1914 |
| «ليالي ألف ليلة»       | رواية        | 1984 | 1975    | YAPI |
| «رأیت فیما یری النائم» | رواية        | 7261 | 1978    | 1984 |
| «الباقى من الزمن ساعة» | مجموعة       | 7261 | الثالثة | 1984 |
| «أمام العرش»           |              | ۱۹۸۳ |         | 1984 |
| «حوار بين الحكام»      | رواية        | ٦٩٨٣ | الثالثة | 1984 |
| «رحلة اين فطوطة»       | رو.<br>رواية | ١٩٨٤ | الثانية | 1910 |
| «التنظيم السرى»        | مجموعةر      | 1910 | الثانية | 1910 |
| •                      | •            |      |         |      |
| «العائش في الحقيقة )   | واية         | 1910 |         |      |
| «يوم مقتل الزعيم»      | رواية        | 1984 |         |      |
| «حديث الصباح والمساء،  | رواية        |      |         |      |
| «قشتمر)                | رواية        |      |         |      |
| «الفجر الكاذب»         | مجموعة       |      |         |      |

#### □ مؤلفات عربية حول أدب نجيب محفوظ محفوظ

۱ - «المنتمیی»: دراسة فی أدب نجیب محفوظ ـ د.غالی شکری ـ القاهرة ۱۹۲۷ ۲ - «قضیة الشکل الفنی عند نجیب محفوظ» د. نبیل راغب ـ القاهرة ۱۹۲۷ ۳ - «تأملات فی عالم نجیب محفوظ»:محمود أمین العالم ـ القاهرة ۱۹۷۰ ۶ – «مع نجیب محفوظ»: أحمد محمد عطیة ـ دمشق ۱۹۷۱ ۵ – «الله فی رحلة نجیب محفوظ الرمزیة» ـ جورج طرابیش ـ بیروت ۱۹۷۳ ۳ – «الرمز والرمزیة فی أدب نجیب محفوظ» ـ د. سلیمان الشطبی ۱۹۷۲ ـ الکویت

عبد الله / الكويت

| 1977 | ٧ - «نجيب محفوظ:الرؤية والأداة» ـ د. عبد المحسن طه بدر ـ القاهرة                 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۹۷۸ | <ul> <li>۸ - (العالم الروائي عند نجيب محفوظ، _ ابراهيم فتحى _ القاهرة</li> </ul> |
| ۱۹۸۰ | <ul> <li>٩ - (نجیب محفوظ یتذکر) جمال الغیطانی ـ بیروت</li> </ul>                 |
| 1481 | ١٠- دفن الرواية الذهنية لدى نجيب محفوظ، مصطفى اللواتى ـ تونس                     |
| 1481 | ١١- (الرمزية في أدب نجيب محفوظ) _ فاطمة الزهراء محمد سعيد                        |
|      | _ بيرو <i>ت</i>                                                                  |
| 3191 | <ul> <li>۲۱ - (بناء الروایة) - د. سیزا قاسم - القاهرة</li> </ul>                 |
| 1900 | ۱۳- (مذهب للسيف ومذهب للحب، ـ شاكر النابلسي ـ بيروت                              |
|      | ١٤- والإسلامية والروحية في أدب بجيب محفوظ، ـ محمد حسن                            |



#### □ انفعال غامض يرشدني إلى الجمال □

#### ♦ نجيب محفوظ ♦

لو راجعت الذاكرة لأمكن أن أمدك بالعديد من النظريات الجمالية التي درسناها في فلسفة الجمال بقسم الفلسفة، ولكنني حريص جدا على أن بجئ إجابتي شخصية ..حميمة ..

إنى أقف طويلاً أمام شجرة ضخمة في شارع البرج، أو في حقل أزهار في حديقة الزهور أمام منظر السحب في الشتاء، أو عند منعطف جسر الجلاء، فانفعل انفعالاً قد يتعذر اجتلاء فحواه..

قُلْ إنه نوع من السرور والوجد والاندماج في الكل، وأشعر بنفس الشعور عند سماع أغنية «الأطلال» أو «من قد إيه كنا هنا»، أو عندما أقرأ قصيدة أو قصة..

هذا الانفعال هو مرشدى إلى مايسمى بالجمال.. إنه الجزء المشترك بين هذه الأشياء التي تستجيب له النفس فيحدث هذه المشاعر..

قالو: إن الجمال «سيمترية» خاصة أو هو الوحدة في التنوع أو التعبير، ولو شمل القبيح والمخيف.. الخ.

إنه في كلمة واحدة: «التكوين الذي يجعل الدنيا والحياة موضعا للإعجاب والحب»..

إن مايربطنا بالجمال هو الحب، غير أن الحب يشمل الجميل والجليل، وما ليس جميلاً أو جليلاً..

الحب أشمل، وأثره أبقى، هو خالق الحياة، خالق القيم والمثل العليا، والنهضات والباب الأول إلى سر الكون سبحانه..

والأدب يعرض شتى ألوان الجمال، وجمال المرأة، وجمال الطبيعة، وجمال الذكرى، وجمال الخلق، وجمال الوجد الصوفى ..الخ..يعرضه بالمباشرة الواقعية وبالرمزية..

بل إنه يعرضه عندما يعرض القبح في السلوك والحياة باعتباره الوجه الآخر من العملة..

وصور الحب تتغير في الأدب تبعاً لتطور الكاتب وعلى مدى مدارج العمر...

وليس نادراً أن يبدأ شاعر مثل «أبى نواس» بالحب الشاذ، وينتهى بما يشبه التصوف والحكمة.. وفي تدرجه هذا يعطى تطلعات النفس البشرية في كافة أعماقها ودرجاتها.

# أجمل من الأرض والسماء \*

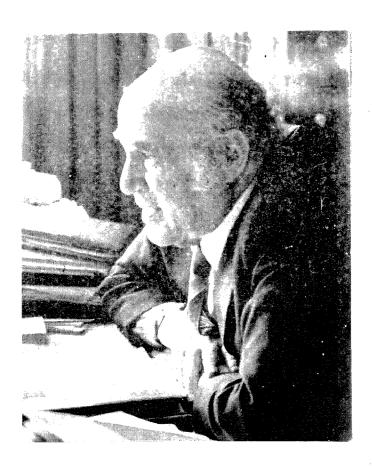

«إن الحب يؤثر في نفسى أكثر من الجمال، لأنه من الممكن أن يسرى الإنسان فينا جمالاً لايحبه، ولكنه لايستطيع أن يجدحباً، ولايراه جميلاً»..

الله مصطفى أمين الله



# مصطفى أمين «أستاذ الصحافة» (١٣٣٢ هـ = ١٩١٤م)

| (1717 <b>حـ = 317</b> 19)                                                           |                                                                |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <ul> <li>□ ولد يوم السبت (٢٥ ربيع الأول عام ١٣٣٢ هـ ـ الموافق (٢١ فبراير</li> </ul> |                                                                |  |  |  |
| السيدة زينب ــ القاهرة.                                                             | ١٩١٤م) في بيت الأمة بشارع سعد زغلول ــ ب                       |  |  |  |
|                                                                                     | المؤهلات العلمية:                                              |  |  |  |
| رج تاون، بالولايات المتحدة                                                          | 🗖 أستاذ العلوم السياسية (١٩٣٨)، جامعة (جو                      |  |  |  |
|                                                                                     | الأمريكية                                                      |  |  |  |
|                                                                                     | من المناصب التي شغلها في حياته:                                |  |  |  |
| من (۱۹۳۱–۹۳۶)                                                                       | <ul> <li>نائب رئیس تخریر مجلة (روز الیوسف)</li> </ul>          |  |  |  |
| من (۱۹۳۶–۹۳۵)                                                                       | 🗖 نائب رئيس مخرير مجلة (آخر ساعة)                              |  |  |  |
|                                                                                     | <ul> <li>مراسل جریدة (المصری)و (آخر ساعة) فی افریقی</li> </ul> |  |  |  |
| من (۱۹۳۸–۱۹۶)                                                                       | 🗖 رئيس تخرير مجلة (آخر ساعة) :                                 |  |  |  |
| من (۱۹۳۹–۱۹۶۹)                                                                      | <ul> <li>رئيس قسم الأخبار في جريدة «الأهرام» :</li> </ul>      |  |  |  |
| من (۱۹۶۱–۱۹۶۶)                                                                      | 🗖 رئيس مخرير مجلة (الاثنين) :                                  |  |  |  |
| من (۱۹٤٤–۱۹۲۰)                                                                      | 🗖 صاحب ورئيس تخرير (أخبار اليوم) :                             |  |  |  |
| من (۱۲۲۲–۱۹۲۳)                                                                      | <ul> <li>رئيس مجلس إدارة «دار الهلال» :</li> </ul>             |  |  |  |
| من (۱۹۲۳–۱۹۲۶)                                                                      | <ul> <li>رئيس مجلس إدارة «أخبار اليوم» :</li> </ul>            |  |  |  |
| من (۱۹۷۶–۱۹۷۳)                                                                      | 🗖 رئيس تخرير «أخبار اليوم» :                                   |  |  |  |
| من (۱۹۷۲–)                                                                          | <ul> <li>كاتب في (أخبار اليوم) و (الأخبار) :</li> </ul>        |  |  |  |

| أهم أعماله:                                                   |
|---------------------------------------------------------------|
| □ أصدر جريدة «أخبار اليوم» : ١٩٤٤                             |
| <ul> <li>ضم مجلة (آخر ساعة) لدار (أخبار اليوم)</li> </ul>     |
| الصحف والمجلات التي أصدرها:                                   |
| ت مجلة «التلميذ»                                              |
| ت مجلة «الأقلام» : ١٩٢٩ -                                     |
| الصحف والمجلات التي اشترك في تحريرها:                         |
| 🗖 اشترك في مخرير مجلة <b>«الرغائب»</b>                        |
| □ ومجلة «العالم» : ١٩٢٦                                       |
| □ ومجلة <b>«كل شئ والدنيا»</b> : ١٩٢٧ :                       |
| □ وجريدة «اليوم» وجريدة «العلم المصرى» وجريدة «الشباب» وجريدة |
| (الإخلاص) وجريدة (النهارده) التي أصدرها الأستاذ (محمد توفيق   |
| <b>دیاب)</b>                                                  |
| □ اشترك في سنة (١٩٣٠) مع السيدة (روز اليوسف» و «محمد التابعي» |
| في إصدار مجلة «الربيع» ومجلة «صوت الشرق» ومجلة «البرق»        |
| ومجلة «مصـر الحرة»                                            |
| 🗖 اشترك في تخرير مجلة «الصرخة»                                |
| 🗖 اشترك في تحرير مجلة <b>«روز اليوسف»</b>                     |
| الم في (١٤) يوليم ١٩٣٤) أورار وم ومجود العادم ع وآخر الوقع    |

|              | أفكاره الإنسانية الناجحة:                                | من  |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----|
|              | «ليلة القدر» : سنة (١٩٥٤)                                |     |
|              | «أسبوع الشفاء» : سنة (١٩٧٦)                              |     |
|              | (نفسی) : سنة (۱۹۸۳)                                      |     |
|              | «لست وحدك» : سنة (١٩٨٤)                                  |     |
|              | مؤلفاته وتاريخ إصدار طبعاتها:                            | من  |
| (۱۹٤۳) نفذت  | مريكا الضاحكة : حياة طالب مفلس في أمريكا                 | i 🗆 |
| (۱۹٤۳) نفذت  | طبعة الأولى سنة                                          | jı  |
| (۱۹٤٤) نفذت  | طبعة الثانية سنة                                         | 11  |
| (۱۹۸۵) نفذت  | طبعة الثالثة سنة                                         | \$1 |
|              | لطبعة الرابعة سنة                                        | 11  |
| سنة (۱۹٤۷)   | أمريكا الضاحكة زمان، الدار السعودية للنشر والتوزيع ـ جده | )   |
| » سنة (۱۹۵۱) | (فاطمة): رواية مثلتها للسينما «أم كلثوم» و«أنور وجدي     |     |
|              | (عمالقة وأقزام): ساسة مصر قبل الثورة                     |     |
| سنة (١٩٥٤)   | ( <b>ليالى فاروق): ق</b> صة حياة الملك السابق            |     |
| سنة (١٩٥٤)   | الجـزء الأول                                             |     |
| سنة (۱۹۲۱)   | الجزء الثانسي                                            |     |
|              | (معبودة الجماهير): الطبعة الأولى                         |     |
| سنة (۱۹۷٤)   | مثلها للسينما «عبد الحليم حافظ وشادية»                   |     |
|              | (صاحية الجلالة في الزنزانة): الطبعة الأولى               |     |

| سنة (۷۶ ۹ ۱  | الطبعةالثانيــة            |                            |  |
|--------------|----------------------------|----------------------------|--|
| سنة (۱۹۷٥)   | الطبعةالثالثـة             |                            |  |
| سنة (٥٥ ٩ ١) | الطبعةالرابعة              |                            |  |
|              | ث للنشر والتوزيع ــ بيروت) | (العصر الحديث              |  |
| سنة (۱۹۷٤)   | الطبعة الأولى سبتمبر       | (سنة أولى سجن):            |  |
| سنة (۲۷ 🕈 ۱) | الطبعة الثانية ديسمبر      |                            |  |
| سنة (١٩٧٥)   | الطبعة الثالثة ينايسر      |                            |  |
| سنة (۱۹۷٥)   | الطبعة الرابعة فبراير      |                            |  |
| سنة (١٩٧٥)   | الطبعة الخامسة مايو        |                            |  |
| سنة (۱۹۷۸)   | الطبعة السادسة يناير       |                            |  |
| سنة (۱۹۸۱)   | الطبعة السابعة ابريل       |                            |  |
|              | ورة ۱۹۱۹                   | (الكتاب الممنوع): أسرار ثـ |  |
| سنة (۱۹۷٤)   | الطبعة الأولى              |                            |  |
| سنة (۱۹۷٥)   | الطبعةالثانيسة             |                            |  |
| سنة (۱۹۷٥)   | الطبعة الأولى. يناير       | (سنة أولى حب):             |  |
| سنة (١٩٨٥)   | الطبعةالثانيسة             |                            |  |
|              | ث للنشر والتوزيع ـ بيروت)  | (العصر الحديد              |  |
|              | «محمود ياسين ونجلاء فتحي)  | (مثلها للسينما             |  |
| سنة (۱۹۷۲)   | الطبعة الأولى              | (ست الحسن):                |  |
| سنة (۱۸۹۱)   | الطبعة الثانية             |                            |  |
|              |                            |                            |  |

| نة (۱۹۷۷) | الطبعة الأولى س         | (من واحد إلى عشرة):  |   |
|-----------|-------------------------|----------------------|---|
| نة (۱۹۸۱) | الطبعة الثانيسة سن      |                      |   |
| (1977) 2  | الطبعة الأولى. س        | (سنة ثانية سجن):     |   |
| نة (۱۹۷۸) | الطبعة الأولى. س        | (سنة ثالثة سجن):     |   |
| نة (۱۹۷۷) | الطبعة الأولى س         | ·(Y):                |   |
| نة (۱۹۸۵) | الطبعة الثانيـة س       |                      |   |
|           | لنشر والتوزيع ــ بيروت) | (العصر الحديث ل      |   |
| (1979)    | الطبعة الأولى           | (لكل مقال أزمة):     |   |
| (1979)    | الطبعة الأولى           | (الـ ۲۰۰ فكرة):      |   |
| (1911)    | الطبعة الأولى           | (تحيا الديمقراطية):  |   |
| (14,81)   | الطبعة الأولى           | (من عشرة لعشرين):    |   |
| (14,81)   | الطبعة الأولى           | (سنة رابعة سجن ):    |   |
| (14/1)    | الطبعة الأولى           | (صاحب الجلالة الحب): |   |
| (1910)    | الطبعة الثانية          |                      |   |
| (         | للنشر والتوزيع ــ بيروت | (العصر الحديث        |   |
| (1917)    | الطبعة الأولى           | (من فكرة إلى فكرة):  |   |
| (19/1)    | الطبعة الثانية          | (من فكرة إلى فكرة):  | ū |
| (19/0)    | الطبعة الأولى يناير     | (الآنسة هيام):       |   |
| (1910)    | الطبعة الثانيسة يونيو   |                      |   |
|           | لنشر والتوزيع ـ بيروت)  | (العصر الحديث ل      |   |



#### □ أجمل من الأرض والسماء □

\* مصطفى أمين \*

إن الله حينما خلق الأرض.. خلق شيئاً جميلاً.. وعندما خلق السماء.. خلق شيئاً أجمل من الأرض.. وعندما خلق الحب.. خلق شيئاً أجمل من الأرض والسماء.. ومن الممكن أن يحب الإنسان امرأة غير جميلة..

والجمال ليس هو الجمال الظاهري، فقد رأيت في حياتي جمالاً رائعاً مختفياً خلف قناع غير جميل.

ورأيت غير جميل يلقى في النفس إحساساً بالجمال.. ودعني أقل لك مختتماً تلك الكلمة الموجزة:

إن الحب يؤثر في أكثر من الجمال، لأنه من الممكن أن يرى الإنسان فينا جمالاً لا يحبه، ولكنه لا يستطيع أن يجد حباً، ولا يراه جميلاً..

والحب واحد.. والرجل فينا حينما يحب امرأة، فإنه يجد فيها شيئاً من أمه.. الحنان.. والتضحية.. والتحمل.. والصبر على متاعب الحبيب.. والصمود بجواره..

وكل هذه صفات أمومة، وحينما توجد هذه الصفات في حبيبة.. فإنها بلا شك بجعل الحب خالداً..

وأيضاً حينما توجد هذه الصفات في زوجة، فإنها بجعل الحب خالداً أيضاً..

والهوى والغرام في تصوري هو ركوب (أتوبيس) و (المحطة واحدة) ..

أمنا صفات التفاني والإخلاص والصمود والوفاء عندما تكون في امرأة .. فإنها بجعل الرحلة في «أتوبيس» الحياة رحلة العمر كله..



\_ ٣٦٩

#### ♦ نعمة الجمال ♦

«أتمنى لو أن الله زاد فى الفضل، فوهب أهل الجمال نعمة الخلود، ولكن لكل شئ آفة من جنسه، وآفة الجمال أنه سريع الذبول، سريع الزوال.. وياحسرة النفس على الجمال يوم يزول»..

اللطيف اللطيف اللطيف اللطيف اللطيف



# محمد فهمى عبد اللطيف «صحفى من الأزهر» ( ١٣٣٢ - ١٤٠٤ هـ = ١٩١٤ - ١٩٨٤)

| ( 19X4 - 3+31 a_ = 3181 - 3AP1)                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 🗖 محمد فهمي عبد اللطيف صالح محمد                                                                                                                                              |
| □ ولد يوم الخميس (٢ ذو الحجة ١٣٣٢ هـ ـ الموافق ٢٢أكتوبر سنة العربية (الخرس) مركز (منيا القمح) محافظة (الشرقية)                                                                |
| <ul> <li>□ دخل مدرسة «الألفى» الإبتدائية بمنيا القمح ـ وهى المدرسة التى كان فيها</li> <li>«د. محمد مندور» ـ فمكث فيها شهرين ثم هرب منها.</li> </ul>                           |
| □ حفظ «القرآن الكريم» في عشرة شهور، ثم جوده ـ بعد ذلك مباشرة برواية «حفص» عن «عاصم»                                                                                           |
| <ul> <li>التحق بالمعهد الديني الإبتدائي، ثم الثانوى بالزقازيق منذ عام (١٩٢٥)، وكان</li> <li>من زملائه الشيخان: «محمد الطيب النجار» و«محمد متولى</li> <li>الشعراوى»</li> </ul> |
| <ul> <li>حصل على العالمية، وتخصص التدريس، وليسانس «دار العلوم» وكان ترتيبه الرابع على دفعته عام (١٩٣٥)</li> </ul>                                                             |
| <ul> <li>□ التحق بمجلة «الرسالة» عام (١٩٣٥) وعمل بالجهاد مع الأستاذ «توفيق دياب»، وظل بهما لمدة ١٣ عاما</li> </ul>                                                            |
| 🗆 في عام (١٩٣٦) عمل بجريدة «المصرى»                                                                                                                                           |
| 🗆 في نهاية (١٩٤١) انضم إلى جريدة «الوفد المصرى»                                                                                                                               |

🗖 في الفترة من (١٩٤١) وحتى نهاية (١٩٤٥) كنان يعمل في مكتب

الصحافة بوزارة الشئون الاجتماعية..

| □ تولى رئاسة تخرير مجلة (المجتمع الجديد) من (١٩٤٦–١٩٤٨)                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>في نهاية (١٩٤٨) عاد إلى العمل في مكتب الصحافة بوزارة الشئون الاجتماعية.</li> </ul> |
| □ فى (١٩٥٢) انتدبه «محمد سعيد العريان) للعمل فى العلاقات العامة بوزارة                      |
| التربية والتعليم                                                                            |
| <ul> <li>□ ظل يعمل في جريدة «المصرى» حتى (أول مايو ١٩٥٤)</li> </ul>                         |
| <ul> <li>نى (١٥ سبتمبر ١٩٥٤) انضم إلى أسرة تخرير «أخبار اليوم»</li> </ul>                   |
| 🗖 عمل نائباً لرئيس تخرير الأخبار                                                            |
| <ul> <li>كان أستاذ الصحافة بكلية اللغة العربية</li> </ul>                                   |
| <ul> <li>أستاذ الصحافة بكلية الدعوة الإسلامية</li> </ul>                                    |
| 🗖 عضو اتحاد الأدباء                                                                         |
| 🗖 عضو اتحاد الكُتَّاب                                                                       |
| <ul> <li>عضو لجنة الفنون الشعبية بالمجلس الأعلى للثقافة</li> </ul>                          |
| ◘ قررت الجمعية العربية للثقافة والفنون والإعلام إصدار خمس ميداليات ذهبية                    |
| " باسم «محمد فهمي عبد اللطيف» لأحسن خمسة أعمال أدبية                                        |
| 🗖 في عام (١٩٣٦) عمل بجريدة «المصرى»                                                         |
| <ul> <li>خصص «شباب الإعلاميين» جائزة سنوية باسمه لأفضل المحافظين على الفصحى.</li> </ul>     |
| □ أطلق عليه «عباس محمود العقاد» : أحد فرسان اللغة العربية                                   |
| □ توفى يوم الأحد (١٩ ربيع الثانى ١٤٠٤هـ = ٢٢ يناير١٩٨٤م) بمسقط                              |
| . أسه، قية والخيسة                                                                          |

#### من مؤلفاته:

١ \_ «فلاسفة وصعاليك»..

۲ \_ «أبو زيد الهلالي» ..

٣\_ دالجاحظ الضحوك»..

٤ \_ ١ كلمة لقمان،..

ه ... «نظرات في أدبنا الشعبي» ..

7\_ «سقط المتاع»..

∨ \_ «السيد البدوى»..

🔥 \_ «أخطاء شائعة في اللغة العربية»..

p \_ «جمال الدين الأفعاني والوحدة الإسلامية» . .

. <sub>١-</sub> «ألوان من الفن الشعبي»..

١١\_ (مذكرات جحا) ..

٢ - «الحدوتة والحكاية» ..

17\_ «الفتوة الإسلامية» ..

٤ \_ «مال قارون» ..

٥٠\_ «عرش سليمان»..

٦ ١\_ (صبر أيوب) ..

١٧\_ (رواد العبث..

1A «الشعر الضاحك» ..

م ر\_ (یالیل .. یاعین) ..

. ٢\_ «الفن الإلهي» ..

٢١\_ «الإسلام دين الإنسانية» ..

٢٢\_ (الظاهر بيبرس)..

٣٣\_ «صور من البطولة الإسلامية» ..

٤٢\_ «ماذا نقرأ.. ولماذا نقرأ»..



#### □ نعمة الجمال □

#### اللطيف اللهمي عبد اللطيف اللها اللها

أنت يافتاة جميلة، بل أنت فتنة، وكل جارحة في جسمك كأنها المرآة المصقولة، وكأنما صورك الخالق من ماء لؤلؤة، كما يقول الشاعر «بشارة» (كأنما صورك الخالق من ماء لؤلؤة، كما يقول الشاعر «بشارة» (١٨٨٥ –١٩٦٨ م)، وأنت لاشك مفتونة بجمالك قبل أن يفتن به الناس، تمشين عارية على الشاطئ في زهو ودلال، وتيه واختيال، وأنظر فأراك في دلالك واختيالك نهباً للنظرات، نظرات المعجبين والمفتونين بسحرك الطاغي، وعطرك الأخاذ، ونظرات الحاسدات لجمالك، وما أكثر الحاسدات لأهل الجمال..

أنت يافتاة جميلة، وأنت من جمالك الفاتن في نعمة وسعادة..وأنا الآخر مفتون بجمالك، وكم أتمنى لك دوام النعمة بهذا الجمال.. ولكن هل يمكن أن تدوم نعمة الجمال؟..

هنا على هذا الشاطئ، رأيت عاماً بعد عام نماذج في مثل جمالك أو أبهى، وألوانا في مثل حسنك أو أزهى ..

ولكن واأسفاه، فما أسرع الذبول إلى الوردة الجميلة بغطيها الندى في الصباح، ثم لاتلبث أن تصبح هشيماً تذروه الرياح..

وإذا ماذبلت الوردة فلن تجد من يجود عليها بنظرة، حتى من أولئك الذين طالما تمتعوا بشذاها الجميل..

#### \*\*\*

كم أقول لنفسى.. واحسرتاه على وجه جميل، أو خد أثيل.. وكلما تذكرت الجمال في يومه الأول، وكلما وقعت عيني على صاحب جمال يختال به تيها، ويمشى به جذلان..

أتمنى لو أن الله زاد في الفضل، فوهب أهل الجمال نعمة الخلود، ولكن... لكل شئ آفة من جنسه، وآفة الجمال أنه سريع الذبول.. سريع الزوال..

وياحسرة النفس على الجمال يوم يزول..

**松松松** 

#### قالت لى سيدة أطفأت الأيام نضارتها:

- «إن الجمال نعمة، وعرض وملك، ولكنها نعمة قصيرة الأجل، وعرش يتداعى بين ليلة ونهارها، وليس أقسى على المرأة من اليوم الذى ترى فيه يد الزمن تعبث بجمالها، وتطفئ من تهوى من عرش كان قبلة الآلاف من نضارتها، وأن تنظر إلى نفسها وهى من المعجبين، ثم تصبح منبوذة تقتحمها الأنظار بالأسف والحسرة، كأنها خبر من أخبار الغابرين، وتلك نعمة الجمال.. وإنها لنعمة تتضاءل دونها كل نعمة في الوجود»..

**徐朱徐** 

#### ألا ماأشقى أهل الجمال بجمالهن..

وإذا كان لكل سعادة ثمنها، فما أفدح الثمن الذي يدفعه أهل الجمال في سبيل سعادة قصيرة لاتدوم..

**徐徐徐** 

- ٣٧٧

\* الجمال: لحظة.. ثم يفنى \*

«أعود إلى الحب والجمال.. ماأحلاهما إذا مااجتمعا.. وما أندرهما إذا مابقيا مع الزمان في نضرة تفتحهما»..

\* كمال الملاخ \*



حسنی مبارك، عام (۱۹۸۳)..

# کمال الملاخ «مکتشف مراکب الشمس» (۱۳۳۷–۱٤۰۸ هـ = ۱۹۱۸–۱۹۸۷م)

| (۱۳۳۷–۱۹۱۸ هـ = ۱۹۱۸ –۱۹۸۷ م)                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 🗆 كمال وليم الملاخ                                                                                                                    |
| □ ولد يوم السبت (۲۰ محرم ۱۳۳۷هـ ـ الموافق ۲۲ أكتوبر۱۹۱۸م)<br>بأسيوط.                                                                  |
| . تخرج في كلية الفنون الجميلة (١٩٤٣)                                                                                                  |
| <ul> <li>□ حصل على ماجستير معهد الدراسات المصرية</li> </ul>                                                                           |
| □ عمل بالقسم الفنى بأخبار اليوم عام (١٩٥٢) بعد أن ترك العمل الإدارى بالآثار                                                           |
| 🗖 اكتشف مراكب الشمس عام (١٩٥٤) جنوب هرم خوفو                                                                                          |
| □ انتقل لجريدة الأهرام ليؤسس بها صفحة:«من غير عنوان» (١٩٥٧)                                                                           |
| اشتهر بكتابة أبواب بعنوان: «ملامح صغيرة» و «صالون الفن» و «مشِيت وقريت                                                                |
| وكتبت و «في الأسبوع مرة» بالأهرام الاقتصادى و «في الشهر مرة» في «الشباب وعلوم المستقبل»، ثم الباب الذي كان يعتز به: «مصريات» بالأهرام |
| □ حصل على جوائز عديدة منها: وسام الجمهورية من الرئيس الراحل «جمال عبد الناصر» عام (١٩٥٤)                                              |
| □ حصل على جائزة الدولة التقديرية في الفنون، والتي سلمها له الرئيس «محمد                                                               |

- □ من مؤلفاته فى الآثار، والفن، وسير الشخصيات منها: «النار والبحر» و«عروس النيل» و «الحكيم بخيلا» و «قاهر الظلام» و «صالون من ورق» و«اخناتون» و «حواء على النيل».. وكان آخرها «القاهرة»..
- □ توفى الخميس (٦ ربيع الأول ١٤٠٨هـ- الموافق ٢٩ أكتوبر ١٩٨٧..

#### □ الجمال لحظة ثم يفنى □

♦ كمال الملاخ ♦

ليس بالجمال وحده يحيا الإنسان، وإنما بالحب.. فالحب أبقى وأكثر أصالة، ويمكننا بالحب وحده أن نحيا مع الإيمان ولقمة العيش ورشفة ماء ونسمة هواء..

ولو كان الجمال وحده.. لعشقنا الجماد وتماثيل الجرانيت والرخام.. ولكن هل سمعتم عن عاشق ظل يتعبد ويهيم ويفكر في جمال منحوت من صخر.. ربما إلى لحظة خاطفة أو متعمقة سرعان مايجذبنا إلى التحفة روعة الفن ذاته.. ثم لاشئ من تيه الحب..

وحتى إذا اجتمع الجمال مع الجسد، فسرعان مايتبخر ماتتعود عليه، ولا يبقى إلا الروح تهيم بها، وتولع وتعشق.. ومن هنا جاء ذلك التساؤل الدائم والعبرة التى طافت بها التجربة: القلب أم العين ؟.. والأذن تعشق قبل العين أحياناً.. وإلا لما أحب مفكر جليل مثل «طه حسين» (١٨٨٩-١٩٧٣م) زوجه «سوزان» وبقى معها أكثر من نصف قرن وهى الحانية عليه الموحية إليه.. واحة صمته، وسند جهاده، وتوأم نفسه..

ولست أنكر الجمال مع الحب، فكم طافت بنا أساطير الماضي مخكى عديداً.. ولكن الأمر لايعود في ذات الوقت خيالاً مبهراً يقال ولا يقام..

وإلا لما كانت «هيلين» طروادة الجميلة ومعركة الألف سفينة في تفاصيل مايقال ويروى عن : «أجا ممنون» .. القائد الأعلى للحملة اليونانية التي ذهبت لتدمير طروادة.

لولا هذا.. ما كانت لوحات المبدعين من أساتذة الفن منحوته أو مصورة للآلهة «ايزيس» ربة الوفاء الجميلة، وحياتها وجهادها مع زوجها الخير.. ولا كانت ربة الجمال عند أجدادنا «حتحور»

ولما صور رسام النهضة الإيطالي «ڤينوس» وهي تولد من زبد موج البحر في لوحته المخالدة..

أعود إلى الحب والجمال..

ماأحلاهما إذا مااجتمعا..

وما أندرهما رذا مابقيا مع الزمان في نضرة تفتحهما..

ولكن الواقع دائما يقول: إن الحب أبقى وأسمى، وإن الجمال لحظة ثم

#### ₩ الجمال.. ملكا ₩



«إن منابع الجمال تكون في الطبيعة والإنسان، وفي أصغر الطبيعة والإنسان، وفي أصغر الكائنات وأكبرها، مادامت تسحرنا وحدها بغير أن تحتاج إلى إضافة »..

المدرشدي صالح الله



# أحمد رشدى صالح

| «استاد الأدب الشعبي»                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| (۱۹۸۰-۱۹۲۰ هـ = ۱۶۰۰-۱۳۳۸)                                                            |
| 🗖 أحمد رشدى ابن الشيخ صالح سيد صالح                                                   |
| 🗖 ولد في يوم الأحــد (٢ جــمــادي الأولى ١٣٣٨هــ ــ الموافق ٢٢                        |
| <b>فبراير · ١٩٢ م)</b> بقرية الشيخ «تمي» في أبو قرقاص» بمحافظة «المنيا»               |
| 🗆 نال «البكالوريا» أدبي عام (١٩٣٧)، وكان ترتيبه الأول بمدارس الصعيد                   |
| الأوسط، فنال جائزة «فؤاد الأول» للتفوق في البكالوريا                                  |
| <ul> <li>حصل على ليسانس الآداب (١٩٤١) قسم اللغة الإنجليزية من جامعة (فؤاد)</li> </ul> |
| القاهرة حالياً وكان ترتيبه الثامن على دفعته                                           |
| <ul> <li>حصل على دبلوم معهد التحرير والترجمة والصحافة سنة (١٩٤٣)، وكان</li> </ul>     |
| ترتيبه الثالث                                                                         |
| □ بدأ حياته العملية مذيعا بالإذاعة اللاسلكية (شركة ماركوني» من (اكتوبر                |
| ۱۹۶۱ حتى مايو ۱۹۶۵)                                                                   |
| 🗖 من (۱۹٤٤ إلى ۱۹٤٥) عمل مساعداً لمدير قسم التوزيع بمكتب                              |
| الاستعلامات الأمريكي.                                                                 |
| 🗖 رأس تخرير مجلة (الفجر الجديد) التي أصدرها في الفترة من (١٦ مايو                     |
| ١٩٤٥ حتى ١١ يوليو ١٩٤٦)                                                               |
| 🗆 عمل كاتبا ًوناقداً ومترجماً في مجلة «الراديو المصرى».                               |

🗆 (١٩٤٦) عمل مديراً لتحرير مجلة (القصة) ..

□ اشتغل في الصحف الوفدية مثل (صوت الأمة) و «النداء» حتى (٢٨ يناير .. (1904

- □ كان أول المشاركين في مجلة «التحرير» التي كانت أول مجلة تصدرها حكومة الثورة (١٩٥٤)
- □ في الفترة مابين (١٩٥٤ ١٩٦٣) عمل في جريدة «الجمهورية» كمحرر أدبي، فمديراً لتحرير..
- □ عمل أستاذاً غير متفرغ لمادتي (التحرير الصحفي، والنقد التطبيقي» بالمعهد العالى للفنون المسرحية من (١٩٥٧-١٩٧٠)..
  - 🗖 في (١٩٥٧) عين عضواً متفرغاً بمجلس إدارة المسرح حتى (١٩٦٤) ..
    - □ أنشأ مركز الفنون الشعبية (١٩٥٧) وتولى إدارته أيضاً...
    - 🗖 أشرف على إنشاء الفرقة القومية للفنون الشعبية عام (١٩٦٢)..
- □ قدم برنامجاً تليفزيونيا متخصصا في (الفن الشعبي) من عام (١٩٦٢ حتى الفن المعبي) ...
- □ فى فبراير (١٩٦٦) أصبح رئيساً للقسم الفنى والثقافى بجريدة «الأخبار» ومحرراً بصحف دار «أخبار اليوم» .. ثم المشرف على الملحق الأدبى للأخبار بجانب عمله الفنى بوزارة الثقافة.
  - 🗖 في عام (١٩٧١) عين عضوا بمجلس إدارة أخبار اليوم» ..
- □ عين بقرار جمهوري رئيساً لتحرير مجلة «آخر ساعة» (١٩٧٥)، وظل بها إلى أن توفاه الله.
- □ فاز بجائزة جامعة الاسكندرية لخريجي كليات الآداب عام (١٩٥١)عن بحثه: «الأدب الشعبي»..
  - □ نال وسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى (١٩٦٦) في «النقد الأدبي»..
    - □ فاز بُجائزة الدولة في التأليف عن قصة «الزوجة الثانية» (١٩٦٨)..

| تقدير | ۱۹۸۱)، وشهادة    | . ـ عام (د | بده الفضى | ن ـ في عب  | رع التليفزيو   | 🛘 منح د |
|-------|------------------|------------|-----------|------------|----------------|---------|
| مجال  | انظراً لجهوده في | .ى صالح»   | «أحمد رشا | اتب الكبير | المرحوم الك    | لاسم    |
|       |                  |            |           |            | ل التليفزيوني، |         |

□ توفى بمطار «هيثرو» في «لندن» حينما كان عائداً إلى وطنه من رحلة علاج، وذلك في يوم السبت (٢٩ شعبان ١٤٠٠هـ \_ الموافق ١٢ يوليو٠٩٨٠م)..

#### من مؤلفاته:

### □ كتب سياسية وتاريخية

| كتب سياسيه وتاريخيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ۱ - «مشكلة قناة السويس» صدر عام المديد المدي |     |
| ۲ – «مسألة السودان» (١٩٤٤)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| ۳ – (کرومر فی مصر) ۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| ٤ – «الاستعمار البريطاني في مصر» (١٩٤٦)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| ٥ – عدو جديد(الاستعمار الأمريكي في الشرق العربي» (١٩٤٧)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| ٦ - «الاستعمار البريطاني في مصر» (١٩٥١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| ٧ – «الغزو الأمريكي لمصر»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| لدراسات الأدبية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 🗆 |
| ١ - «الأدب الشعبي» 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| ٢ - «فنون الأدب الشعبي» ــ النثر ــ (١٩٥٦)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| ٣ - «فنون الأدب الشعبي» ـ شعر ـ (١٩٥٦)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| ٤ - «الفنون الشعبية» - دالفنون الشعبية»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| ٤ – «الفنون الشعبية» ٤ – «الفنون الشعبية»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |

| لاسفة والادباء | الجمال كما يراه الفا                                   |
|----------------|--------------------------------------------------------|
| (1979)         | <ul> <li>«الفنون الشعبية في العالم المعاصر»</li> </ul> |
| (1979)         | ٦ – «الحكايات والأمثال؛                                |
| (1977)         | ٧ – «علم الفلكلور»                                     |
| (1940)         | ۸ – «مصر والفلاح»                                      |
| مجلة           | ٩ - «عدد خاص بالتنمية والفنون الشعبية من               |
|                | (عالم الفكر) الكويتية،                                 |
| (1902)         | ۱۰ – «الزوجة الثانية»                                  |
| (1901)         | ۱۱ – «رجل في القاهرة»                                  |
| (۱۹۸۸)         | ۱۲ – «رجل یشتری الحب»                                  |
|                | ۱۳ – «هل رأیتم حبیبی،                                  |
|                | ۱٤ - «أسد اليحار»                                      |
|                | ١٥ – «سيدة الفندق»                                     |
|                | ۱۶ – «عازف الكمان»                                     |
|                | ١٧ – «بعد أن يموت الحب»                                |
| (1979)         | ۱۸ – «الحب همسا»                                       |
| (1914)         | ١٩ – «غدا ألقاك وغدا أنساك»                            |
| (۲۸۶1)         | ۲۰ – «مابعد الرحيل» – ۲۰                               |
|                | ۲۱ – «مسرحية رجل فلاح» ( ـ خ ـ»                        |
|                | ۲۲ – «مسافر بلا متاع» <u>–</u> خ <u>–</u>              |
|                | ۲۳ – «على الحدود <u>-</u> خ»                           |
| (1977)         | ۲۶ – «المسرح العربي في مصر ــ خ»                       |

#### □ الجمال ملكا ! □

♦ أحمد رشدى صالح ♦

تسألني:

\_ ماهو الجمال؟

أقول حائراً بين (نعم) وبين (لا)..

# إنه السحر الذي لايحتاج إلى إضافة..

₩ يختلف إيقاعه في كل عين..

تقول له في كل وقت : مرحباً...

يحسه الطفل الرضيع، فيشعر بالحنان، ويمتلئ وجهه بالبشاشة..

ترنو إليه العيون في الصبا.. وتشتاق إليه العيون الكليلة عندما يرتعش البصر..

\*\*\*

تسألني:

الجمال.. ؟ لاتخدعني.. المحدوني..

أقول لك:

♦ إنه الموسيقي الناعمة في تكوين الأشياء وجوهرها..

تسألني وأنت حائر مثلي:

\_ ماهو الجمال؟

أقول لك:

\_ إنه الشع الذى يبلغ منتهى سحره مأأن تلقى عليه نظرة فاحصة.. تسألنى: ـ ماهي المعاني التي يضمها الجمال؟

أقول لك:

\* تجتمع أسمى معانى الجمال، في قصائد الشعراء الصوفيين .. الزاهدين حقا في متاع الدنيا..

يرددون في طمأنينة نورانية . ماقاله شيخنا «ابن الفارض» :

يحشر العاشقون تحت لوائي..وجميع الملاح مخت لواكا

تتفرق معانى الجمال عند بقية الناس..

قال أرسطو الفيلسوف العظيم (٣٨٤–٣٢٢ ق.م):

- الجمال: تزكية أعظم بكثير من أية بطاقة تزكية..

أديب عالمي مشاغب يقول:

- الجمال هو السحر الذي تخدع به المرأة عشاقها.. وترسل به الرعب في قلوب الآخرين.

\*\*\*

تعود تسألني عن منابع الجمال أين تكون؟

أقول لك:

- في الطبيعة، والإنسان، وفي أصغر الكائنات وأكبرها مادامت تسحرنا وحدها بغير أن تختاج إلى إضافة.

\*\*

أنظر معى إلى أجمل الزهور الصناعية .. ماذا تكون في النهاية؟

براعة إنسان، وصنعة ماكينات؟

معى أنظر بعينيك إلى زهرة طبيعية جميلة..

ماذا تكون في نهاية أمرها؟

إنها أميرة صغيرة في مملكة ..كل مافيها أمراء وملوك..

\*\*\*

الجمال (ملكاً) يتربع فوق عرش ليس له مثيل..

عرشه الدائم، يزهو بأنه يحكم أبناء «آدم» و «حواء»، وبأنه محكوم بأبدع مافي كيانه

الجمال «ملكاً» ..ليس كأوديب الملك..

إنه مسرة، مكتوب لها النضارة المتجددة الساحدة أبدا..

ليس فيه مأساة «أوديب» و «يوكاستا» ..

ليس فيه تعاسة البؤساء..

فيه قلق «هملت» ولوعة الإنسان.

فيه كبرياء الدلال، والإبداع والعطاء..

إليه تتجه القلوب والحواس..

ومنه، يسمو اشتهاء الحياة .. إلى مراتب التوحد مع الكون الهائل ..

\*\*

صولجان هذا الملك، لايرقي إلى مستواه أي صولجان..

بين يديه، ومن أجله، أينعت أبدع الأفكار، وأرق العواطف، وأبلغ الهمسات، ولحظات الصمت المتفوق على بلاغة الحكماء..

\*\*\*

الجمال «ملكا».. هو أنت أيها الإنسان، عندما تعرف نفسك أكثر، وتخب الحقيقة أكثر، وتعطى قلبك بلا تردد لكل ماهو مبدع خلاق..

الجمال ملكا، هو «آدم» و «حواء»، متوحدين مع الطبيعة، محورين للكون، عاشقين لانتزاع الضوء من براثن الظلام..

\*\*\*

أقول لك:

الجمال ملكاً ..هو الجمال البالغ الذكاء..

والجمال صعلوكاً هو الجمال العبي العاجز عن العطاء..

الجمال ملكا، رحيم، رحيم..

والجمال صعلوكاً.. خادع، مفترس، مصاب بغرور الكبرياء..

\*\*\*

## الجمال الجمال الله الله



وسر الجمال: في لحظة الإتصال بين نفس وموضوع..بين عين ،وأذن، وقلب..وبين رسم جميل، أو لحن عذب، أو منظر أخًاذه.

«د. مصطفى محمود»



# د. مصطفی محمود «الطبیب.. الأدیب.. العالم» (۲۷ ربیع الثانی۱۳٤۰هـ۷۷دیسمبر ۱۹۲۱م)

- □مصطفى كمال محمود حسين...
- □ولد في يوم الثلاثاء (٢٧ ربيع الثاني عام ١٣٤٠هـــ الموافق ٢٧ ديسمبر سنة ١٩٢١م).. بشبين الكوم ــ محافظة المنوفية..
  - □حصل على بكالوريوس كلية الطب (قصر العيني) عام (١٩٥٢)..
  - □عمل طبيباً بوزارة الصحة من سنة (١٩٥٣ حتى سنة ١٩٦٠)..
  - 🗀 في سنة (١٩٦٠) قدم استقالته، وتفرغ للكتابة والصحافة والأدب..
- □عمل محرراً بمجلة «روز اليوسف» من سنة (١٩٦٠ حتى سنة ١٩٨١)، ثم أحيل إلى المعاش، وتفرغ للكتابة..
  - □له برنامج تليفزيوني أسبوعي اسمه : (العلم والإيمان) ...
- □قام بإنشاء المركز الإسلامي : «مسجد محمود» بالدقى، ملحق به وحدة علاجية، وقسم للخدمة الإجتماعية، ومكتبة، ومتحف، ومرصد فلكي، وقاعة للندوات، وهو رئيس مجلس إدارته منذ عام ١٩٧٥..
  - □حضر العديد من المؤتمرات العربية والإسلامية..
  - □نال نيشان الجمهورية.. ووسام العلوم والفنون، وجائزة الدولة التشجيعية للأدب عام (١٩٧٠) عن كتاب (رجل تحت الصفر)..

## □من مؤلفاته:

- ١ (الله والإنسان) : مجموعة مقالات كتبت في صيف (١٩٥٥-١٩٥٤)
- ٢ (أكل عيش) :مجموعة قصص قصيرة كتبت بين عامي (١٩٥٢-١٩٥٤)
  - ٣ (عنبر ٧) : مجموعة قصص قصيرة كتبت بين عامي (١٩٥٥ -١٩٥٧)
    - ٤ (شلة الأنس): مجموعة قصص قصيرة كتبت بينعام (١٩٦٢-١٩٦٤)
- ٥ (راثحة الحم): مجموعة قصص قصيرة كتبت بين عامي (١٩٦٥-١٩٦٦)
  - ٦ (إبليس): دراسة كتبتفي عام (١٩٥٧-١٩٥٨)
  - ٧ (لغز الموت): دراسة كتبت في عام (١٩٥٨–١٩٥٩)
    - ٨ (لغز الحياة): دراسة كتبت في عام (١٩٦٧)
      - ٩ (الأحلام): دراسة كتبت في عام (١٩٦٧)
    - ١٠- (اينشتين والنسبية): دراسة كتبت في عام (١٩٦١)
- ١١- دفى الحب والحياة): مجموعة مقالات كتبت بين عامى (١٩٦١-١٩٦٦)
  - ۱۲ (يوميات نص الليل) :مجموعة مقالات كتبت بين عامى الكيل)
    - ١٣- (المستحيل):رواية كتبت في عام (١٩٦٠)
      - ١٤ (الأفيون): رواية كتبت في عام (١٩٦٤)
    - ١٥- (العنكبوت): رواية كتبت في أوائل عام (١٩٦٥)
  - ١٦- (الخروج من التابوت): رواية كتبت في أوائل عام (١٩٦٥)
    - ١٧- (رجل محت الصغر): رواية كتبت في عام (١٩٦٦)
    - ١٨ (الاسكندر الأكبر): مسرحية كتبت في صيف (١٩٦٣)
      - ١٩ (الزلزال): مسرحية كتبت في صيف (١٩٦٣)

- ٢٠ (الإنسان والطفل): مسرحية كتبت في عام (١٩٦٤)
  - ۲۱ (غوما): مسرحية كتبت في شتاء (١٩٦٨)
- ٢٢ والشيطان يسكن في بيتنا): مسرحية كتبت في ابريل (١٩٧٣)
  - ٢٣ «الغابة»: رحلة إلى افريقيا الاستوائية كتبت في أكتوبر (١٩٦٣)
- ٢٤- (مغامرة في الصحراء): رحلة إلى الصحراء الكبرى في صيف (١٩٦٩)
  - ٥٧- (المدينة أو (حكايات مسافر): مجموعة سفريات إلى أوربا بين عامى (١٩٥٨-١٩٦٨)
    - ٢٦- اعترفوا لي: مختارات من رسائل القراء بينعامي (١٩٥٦-١٩٥٩)
- **(۵۵ مشکلة حب)**: مختارات من رسائل القراء بين عامى (۱۹۲۰–۱۹۲۰)
- ۲۸ **داعترافات عشاق)**:مختارات من رسائل القراء بين عامى (١٩٥٦ ١٩٦٦)
  - ٢٩ «القرآن..محاولة لفهم عصرى: دراسة كتبت في شتاء عام (١٩٦٩)
    - ٣٠ (رحلتي من الشك إلى الإيمان): دراسة كتبت في عام (١٩٧٠)
      - ٣١- والطريق إلى الكعبة): رحلة حج كتبت في عام(١٩٧١)
        - ٣٢- (الله) دراسة كتبت في أوائل عام(١٩٧٢)
        - ٣٣- (التوراة): دراسة كتبت في أوائل عام(١٩٧٢)
  - ٣٤- والشيطان يحكم، مجموعة مقالات كتبت بين عامى(١٩٦٥-١٩٧٠)
    - ٣٥- ﴿ رأيت الله ا دراسة كتبت في صيف عام (١٩٧٣)
    - ٣٦- (الروح والجسد): مجموعة مقالات كتبت في شتاء عام (١٩٧٣)
  - ٣٧- «حوار منع صديقى الملحد» :مجموعة مقالات كتبت في مارس عام(١٩٧٤)

- ٣٨- ١ الماركسية والإسلام): صدر عن دار المعارف في فبرايرمن عام (١٩٧٥)
  - ٣٩ (محمد): صدر عن دار المعارف في يوليو من عام (١٩٧٥)
  - •٤- (السر الأعظم):صدر عن دار المعارف في ديسمبر(١٩٧٥)
- ۱۶ (الطوفان): مجموعة قصص ومسرحيات قصيرة صدرت في يناير من عام (۱۹۷۲)
  - ۲۶\_ (الأفيون»: سيناريو وحوار في مارس(١٩٧٦)
- ٤٣ـ الدين في أغـسطس الماركسية ١٤ :حوارمع خالد محى الدين في أغـسطس (١٩٧٦)
  - ٤٤ \_ (من أسرار القرآن): دراسة . سبتمبر(١٩٧٦)

#### المجموعات المؤلفات الكاملة:

- ٥٥ \_ (قصص مصطفى محمود): صدرت في بيروت عام(١٩٧٢)
- ٤٦ ـ (روايات مصطفى محمود):صدرت في بيروت عام(١٩٧٢)
- ٤٧ \_ (مسرحیات مصطفی محمود):صدرت فی بیروت عام(۱۹۷۲)
  - ٤٨ ـ (رحلات مصطفى محمود):صدرت في بيروت عام(١٩٧٢)
    - ₩حازت روايته: (رجل مخت الصفر) على جائزة الدولة: (١٩٧٠)

#### □ سر الجمال □

«د. مصطفی محمود»

#### \* الجمال .. فزورة ..

إنه حقيقة بديهية تشرح نفسها بنفسها للعين بدون منطق وبدون واسطة وبدون أسباب..

فالمنظر الجميل يخطف عينيك بلمحة واحدة.. فتهتف: (الله) .. بدون تفكير وبدون أسباب..

والوجه الجميل يخطف قلبك فتقف تحملق في بلاهة وفمك مفتوح.. وتهتف: (الله)..

والموسيقى الجميلة تغمرك بالنشوة، والطرب، وتأسر حواسك من قبل أن يفيق عقل على الأسباب.. ويفهم السر..

وإذا سألت نفسك.. ماالسبب.. ماالسر.. ماالحيثيات التي جعلت من الشئ الجميل شيئا جميلاً مطرباً.. فإنك سوف تتعب..

هل الشئ جميل لأنه نافع؟

إن الباخرة أنفع من القارب الشراعي، ومع هذا.. فالقارب الشراعي أجمل..

والسبورة السوداء التي يتعلم عليها الأطفال أكثر نفعاً من اللوحة الجميلة.. ومع ذلك فاللوحة أجمل..

وحبة القمح أنفع من اللؤلؤة.. ومع ذلك فاللؤلؤة أجمل..

وجناح الفراش ليس في حاجة إلى كل ماعليه من وشي وزخرفة ونمنمة.. ولكننا مع هذا نفضل هذه النقوش ونراها أجمل.. والطبيعة لم تكن بحاجة ملحة لتنقش كل هذه النقوش..

ونحن لم نكن بحاجة إلى هذه النقوش..

ولكننا مع هذا نفضل هذه النقوش ونراها أجمل.

إن السر ليس المنفعة . .

أيكون سر الجمال في القيمة الخيرة للأشياء الجميلة ؟ .. لا ..

إن الأخلاق \_ مهما بلغت من السمو\_ لاتستطيع أن تجعل من المرأة القبيحة ملاكاً.. إنها تصبح جميلة في عين العقل وحده..

وقد يتزوجها الرجل من باب النصاحة والتعقل.. ولكن ليس من باب الإعجاب بجمالها..

وأخلاقية العمل الفنى وحدها لايمكن أن تجعل منه عملاً فنيا جميلاً. إنها تجعل منه عظة وخطبة .. وغالباً ماتكون عظة ثقيلة، وخطبة سمجة بعيدة كل البعد عن الجمال..

وعلى العكس من ذلك.. نقرأ شكسبير فنجد الشرور والآلام وقد كساها الفن أثواباً باهرة من الجمال..

أيكون الصدق هو سر الجمال ؟..

إن الصدق غالباً مايكون خشناً يصدم الحواس..

الصدق في حاجة دائماً إلى سياق حلو وأسلوب جميل، ليشرحه ويرسمه ويغنيه.

إن الجمال شئ آخر غير الصدق..

إنه قيمة تطلب لذاتها .. وبدون حاجة لقيمة أخرى تبررها ..

إنه لذة صافية تبرر بنفسها.. بنفسها.. وشرارة تشعل في نفوسنا النشوة والسعادة بدون وساطة.. وسر الجمال في لحظة الإتصال بين نفس وموضوع.. بين عين وأُذن وقلب.. وبين رسم جميل، أو لحن عذب، أو منظر أخّاذ.

والجمال لايوجد في الرسم نفسه.. ولا في اللحن.. بدليل أن الآذان البليدة .. والعيون البدائية قد يفوتها مافي اللحن وما في الرسم .. وقد تنظر وتسمع، فلا ترى ولا تسمع شيئاً..

سر الجمال في النفوس التي ترى وتشهد وتصغي ..

ولحظة الإحساس بالجمال هي لحظة اهتزاز ورنين وانسجام.. وانعطاف بين النفس، وبين موضوع اكتشفت فيه النفس ذاتها وأسرارها وحقائقها الدفينة..

إنها حالة من التعارف بين المثل العليا القائمة في النفس وبين الرسوم التي تشرح هذه المثل وتجسدها وترسمها.. وحالة من النشوة تتحد فيها النفس بموضوعاتها.. وتحصل من هذه الوحدة على الراحة واليقين..

إن الموضوع الجميل هو وثيقة من العالم الخارجي بأن النفس على صواب ..وأن خيالاتها ومثلها وقيمها الباطنية حقيقة..

ولكن ماحقيقة هذه المثل؟..

ماحقيقة هذه التركيبات المثالية من الشكل واللون والصوت والنغم الباطنة في ننفوسنا..

إنها تحصيل عملية طويلة من الإنتقاء والحذف والإضافة.. عملية تركيبية تأخذ محسوسات الواقع وتصنع منها كيانات غامضة مثالية تختفظ بما في الخيال والذاكرة.

فى ذاكرة كل منا صورة مثالية للغروب والشروق.. والطفولة.. والأنوثة.. والرجولة.. هى محصلة من كل التجارب الواقعية وكل المدركات الحسية.. أعملت فيها النفس الحذف والإضافة والتعديل بما يتفق مع آمالها وأحلامها..

فى خيال كل منا نموذج غامض لحصان يتمنى ولو اقتنى مثله..ولامرأة يتمنى لو قابلها.. ولرجل يتمنى لو صادقه..

والفنان هو الذى يجسم هذه الأحلام.. ويقدمها للعين والأذن والقلب.. فتطرب وتنتشى، وتشعر بهذه اللذة النادرة.. لذة العثور على أحلامها وأمنياتها.. وصورها الدفينة..

والفنان هو الوحيد الذي يستطيع أن يجسم هذه الأحلام.. لأنه الوحيد الذي يشعر بها واضحة جلية مكتملة في وجدانه.. أما الشخص العادي فيشعر بها غامضة مهزوزة كلها ضباب..

النفس إذن هي المرجع والأرشيف الذي يحتوى على مراجع الجمال وأصول الفتنة.. وهي التي تحتوى على شفرة العلاقات الجمالية كلها..

ومشكلة الفنان هي في محاولته الدائبة لاكتشاف هذه الشفرة.. والتعرف على هذه العلاقات..

فالنغمات الموسيقية في تتابعها.. في مجرد استطراد لعلاقات.. وأبعاد.. وأطوال مجردة من الذبذبات..

إنها تشبه لوحة هندسية فراغية تتشكل فيها الخطوط والأبعاد تبعاً لعلاقات معينة.. أدرك الفنان بإحساسه أنها علاقات جميلة..

كيف أدرك الفنان هذا..

هنا اللغز..

إنها الموهبة التي تجعل الفنان على صلة وثيقة بنفسه وبكنوزه أكثر من صلة الرجل العادى.. والمكاشفةالداخلية التي يمتاز بها الفنان عن سائر خلق الله..

إنها نوع من الجلاء البصري الذي يتحدث عنه الروحانيون. ولكن الفنان لا يحضر

بها روح أحد.. وإنما يحضر روحه هو شخصيا..

و (جورج سانتایانا) (۱۹۵۲-۱۹۵۲م) الفیلسوف الأمریکی فی کتابه «الإحساس بالجمال».. بعد رحلة طویلة من ۳۰۰ صفحة یبحث فیها سر الجمال.. یصل إلی هذه النقطة ثم یتوقف.. فلا أحد یعرف الحقائق الباقیة التی تکتنف السر.. لا أحد سوی الفنان نفسه.. الذی یحل هذا اللغز شیئاً فشیئاً.. علی مدی اللانهایة من عمر الدنیا.. وعمر الفن..

\*\*\*



# \* لماذا نلهث وراء الجمال؟ \*

«إِنَّ الجمال ليس صفة مطلقة.. ولكنه مسألة نسبية بحتة.. فما قد يراه شخص ما جميلاً، قد يكون قبيحاً أشد القبح بالنسبة لشخص آخسر)..

«د. نبیل راغب»



# د. نبيل راغب «دكتور الأدب الإنجليزى» ( ۱۳۵۸ هـ = ۱۹٤٠م)

| لبيل راغب قرب قريج                                                      | Ų. |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| ولد في يوم الثلاثاء (٢١ ذو القعدة عام ١٣٥٨ هـ ـ الموافق ٢ يناير         |    |
| سنة ١٩٤٠م) بمدينة طنطا                                                  |    |
| حصل على ليسانس في الأدب الإنجليزي سنة (١٩٦٠)                            |    |
| ماجستير (١٩٦٧) في المسرح الإنجليزي                                      |    |
| دبلوم فقه اللغويات التطبيقية سنة (١٩٧٢)                                 |    |
| دكتوراه في الأدب الإنجليزي (١٩٧٦)                                       |    |
| عمل مدرساً للأدب الإنجليزي بمدرسة الألسن من (١٩٦٠ حتى                   |    |
| (۱۹۷٥                                                                   |    |
| عمل مستشاراً ثقافياً وصحفياً وإعلامياً للسيد رئيس الجمهورية من          |    |
| (1911-1940)                                                             |    |
| أستاذ مساعد للنقد بأكاديمية الفنون (١٩٨١-١٩٨٥)                          |    |
| أستاذ النقد الفني، وعميد المعهد العالى للنقد الفني بأكاديمية الفنون منذ |    |
| (١٩٨٦) وحتى الآن                                                        |    |
| عمل سكرتير تخرير مجلة (الجديد) من (١٩٧٤–١٩٨٠)                           |    |
| أمين لجنة الدراسات الأدبية بالمجلس الأعلى للثقافة (١٩٧٨–١٩٨١)           |    |
|                                                                         |    |

| ٤ | ٠ | ٨ | - |
|---|---|---|---|
|---|---|---|---|

| والعلوم والآداب | للفنون | العربية | الجمعية | من | تقدير | شهادة | على  | حصل |  |
|-----------------|--------|---------|---------|----|-------|-------|------|-----|--|
|                 |        |         |         |    |       | • •   | .(19 | (ه۸ |  |

□ حصل على شهادة الجدارة من (رابطة الأدب الحديث، عام (١٩٨٨)..

## له العديد من المؤلفات منها:

| (1914-1974-1974) | <ul> <li>- «قضية الشكل الفنى عند بخيب محفوظ»</li> </ul> | 1   |
|------------------|---------------------------------------------------------|-----|
| (1979)           | - (الليلة الأخيرة في القرن العشرين)قصص                  | ۲   |
|                  | عن الألمانية                                            |     |
| (1971)           | <ul> <li>- «ثورة الصيادين» عن الألمانية</li> </ul>      | ٣   |
| (1477)           | - (فن الرواية عند يوسف السباعي)                         | ٤   |
| (1972)           | <ul> <li>- «مدارس الأدب العالمي»</li> </ul>             | ٥   |
| (1970)           | - (أنور السادات رائداً للتأصيل الفكرى)                  | ٦   |
| (1977)           | - والمذاهب الأدبية من الكلاسيكية إلى                    | ٧   |
|                  | العبثية)                                                |     |
| (1971)           | - «معالم الأدب العالمي المعاصر»                         | ٨   |
| (1979)           | - (الوصمة) رواية                                        | ٩   |
| (1979)           | ' - (البطانة)                                           | ٠ ا |
| (1979)           | ' – (أدباء القرن العشرين) جزآن                          | ١١  |
| (١٩٨٠)           | ٔ – دموسوعة أدباء أمريكا، جزآن.                         | ۲ / |
| (1914)           | ' (معالم الثقافة الأمريكية)                             | ۱۳  |
| (1914)           | " - (مستقبل الديمقراطية في مصر):                        | ١٤  |
| (19/1)           | ً - (التفسير العلمي للأدب)                              | 10  |

| (۱۹۸۰)  | ١٦ – (الاشتراكية والحب) عن برنارد شو        |
|---------|---------------------------------------------|
| (19.4+) | ۱۷ – دفن المسرح عند يوسف ادريس              |
| (1911)  | ۱۸ – دجبروت امرأة)                          |
| (1481)  | ١٩ - (توابل الحب)                           |
| (14/1)  | ٢٠ – دعصر الحريم)                           |
| (14"V1) | ٢١ – وسور الأزبكية)                         |
| (1981)  | ۲۲ – دسوق الجواری،                          |
| (1481)  | ٢٣ – (النقد الفني)                          |
| (14/1)  | ٢٤ – ودليل الناقد الفني،                    |
| (1981)  | ٢٥ - «الدراما الواقعية عند نعمان عاشور)     |
| (۲۸۴)   | ٢٦ – (الجيل الضائع)                         |
| (۲۸۹۲)  | ٢٧ ﴿ غرام الأفاعي ٤٠٠                       |
| (1984)  | ۲۸ - (شق الثعبان)                           |
| (19/1)  | ٢٩ - «قلعة الكبش»                           |
| (1910)  | ٣٠ – درب الشوك                              |
| (۲۸۹۱)  | ٣١ - والقواعد الذهبية لإتقان اللغة العربية) |
| (۲۸۶۱)  | ٣٢ – ولغة المسرح عند ألفريد فرج             |
| (۲۸۹۱)  | ۳۳ – .(الكوديا)                             |
| (1944)  | ٣٤ ــ (زمن الجنون):                         |
| (14/1)  | ٣٥ - (فن الدراما عند الدكتور رشاد رشدى)     |
| (۱۹۸۸)  | ۳۲ – دهدی شعراوی وعصرالتنویر، ۰۰            |
|         |                                             |

| ٣٧ – (بنات مصرالجديدة)             | (\\\)     |
|------------------------------------|-----------|
| ٣٨ – (موسوعة الفكر الأدبى)جزآن     | (۱۹۸۸)    |
| ٣٩ – (موسوعة الفكر القومي)جزآن     | (1989)    |
| ٤٠ – (موجز قواعد اللغة الإنجليزية) | (۱۹۸۹)    |
| ٤١ – وأعلام التنوير المعاصر        | (1989)    |
| ٤٢ - (أعمدة الأسرة السبعة)         | (۱۹۸۹)    |
| ٤٣ – (الْخوف من المجهول)           | (۱۹۸۹)    |
| ٤٤ – (شرف الكلمة)                  | (١٩٨٩)    |
| ٤٥ – (سجن القلق)                   | (PAP1)    |
| ٤٦ - (بحر الظلمات)                 | (199+)    |
| ٤٧ – دأبناء الرعد                  | (199+)    |
| ٤٨ – (دماء غجرية)                  | (199+)    |
| ٤٩ – (سرقة توت عنخ آمون)           | (1991)    |
| ٥٠ – (شمهورش الجبار)               | (7.8.8.1) |
| ٥١ – دموسم ذيح الإناث              | (1997)    |
| ٥٢ - (عاشقة الضباب)                | (1991)    |
| ٥٣ – دعصر الاسكندرية الذهبي        | (199٣)    |
| ٥٤ – (عزف على أوتار مشدودة)        | (1997)    |
| ٥٥ ــ (رشاد رشدى كناقد)            | (199٣)    |
|                                    |           |

### □ لماذا نلهث وراء الجمال □

«د. نبیل راغب»

لايختلف اثنان فيما يختص بغرام الناس جميعاً بكل ماهو جميل، وهذا الغرام بالجمال موجود في كل عصر وكل مكان..

ولكن إذا سألتهما عن السبب في غرام الناس بالجمال، أو إيجاد تعريف محدد للجمال.. فإنه سيصعب عليهم إيجاد إجابة لهذا السؤال، لأن الجمال شئ يحس ولا يوصف .. وبالتالي ، لايمكن تحديده..

فالإحساس يختلف من شخص إلى آخر .. ومن حالة إلى أخرى باختلاف بصمات الأصابع..

ولكن الشئ الوحيد الذى يتفق عليه الجميع .. أنه إحساس ممتع يثير البهجة والإنشراح، والإثارة في النفس..

ويود الإنسان أن يعاوده هذا الإحساس من حين لآخر، لأنه يساعده على تحمل متاعب الحياة ومواجهتها بصدر رحب..

ويعتقد الجميع أيضاً أن الحياة يمكن أن تتحول إلى كابوس لايحتمل إذا خَلَتْ من الأشياء الجميلة التي نقابلها في حياتنا اليومية..

وقد انقسم المفكرون والفلاسفة إلى شيع ثلاث في تعريف ماهية الجمال..

ولن نتعرض في هذا المقال إلى النظريات المعقدة والمتشابكة التي تفرعت عن علم الجمال الذي أصبح علماً مستقلاً بذاته منذ قرنين من الزمان..

ولكننا سنحاول تقديم تعريف عملى لمفهوم الجمال وعلاقته بالإنسان في حياته اليومية حتى يستطيع القارئ التعمق في استكشاف هذا العالم الجميل الرحب..

### \* ذاتية الجمال:

يصر الفريق الأول من المفكرين والفلاسفة على أن الجمال ذاتى.. بمعنى أن كل فرد يقوم بتحديد مقاييس الجمال الخاصة به، وبالتالى فهو يستمتع به من وجهة نظره التى قد تختلف مع غيره إلى درجة التناقض..

ومعنى هذا أن الجمال ليس صفة مطلقة ولكنه مسألة نسبية بحتة .. فما قد يراه شخص ما جميلاً، قد يكون قبيحاً أشد القبح بالنسبة لشخص آخر..

ولنأخذ مثلاً المرأة كمقياس للجمال، فهى بصرف النظر عن إحساسات الإثارة التى قد تشعلها فى مجموعة ما من الرجال.. فإن كل رجل فى هذه المجموعة يعجب بشئ يعكس فيه نفسيته وذاتيته الشخصية، ولذلك، فإن صورة المرأة تتعدد بعدد الرجال الذين ينظرون إليها، أى أن النسبية هى المعيار الوحيد لنظرتهم إليها..

ولا يمكن أن نقول أن هناك من المقاييس العامة، والمتفق عليها ماجعل هؤلاء الرجال يعجبون بنفس المرأة، وما ينطبق على المرأة ينطبق على الفن بصفة عامة..

فالإنسان يحب لوحة جميلة، ليس لأنها جميلة في حد ذاتها..ولكنه يعكس إحساسه بالجمال عليها، وإحساسه بهذا تشكل من بخارب سابقة وشخصية في حياته، وهو لايشرك مع الآخرين في نوعية هذا الإحساس، وغالباً مايكون المنظر أو الألوان التي في اللوحة سبباً في تداعى الخواطر والإحساسات المرتبطة بتجربة سعيدة في حياته، والإحساس المتجسد في لوحة فنية أو مقطوعة موسيقية أقوى بكثير من الإحساس المجرد الذي لا يجد ما يعكس نفسه عليه..

ولا شك، فإن الشئ الذي لايختلف عليه أحد هو أن شعور السعادة شرط أساسي للإحساس بالجمال، ولو تصادف أن ارتبطت نفس اللوحة في نفس متفرج آخر بتجربة سيئة في حياته، فلن يستطيع أن يرى فيها أية مسحة من الجمال لأنها

ستجسد أمام عينيه اللحظات الكثيبة التي مرت بحياته بحكم الإرتباط الشرطي بينهما، وبالتالي.. فلن يستطيع أن يتذوق جمالها حتى ولو قمت بإقناعه بجمالسها عدة ساعات متواصلة مدعما حججك بكل نظريات علم الجمال وفلسفاته..

فالإحساس بالجمال هو بجربة نفسية في المقام الأول، وليست شيئاً مجرداً أو مطلقاً..

ويقول الفيلسوف الإنجليزى (روبين جورج كولونجوود) (١٩٨٩-١٩٨٩): (إننا عندما نصف الأشياء الطبيعية الموجودة حولنا مثل الأشجار والأنهار والزهور.. الخ، بأنها جميلة.. فقد يرجع ذلك إلى الإحساسات الجمالية التي نستمتع بها وتكون مرتبطة بها.. إذ أننا نستمتع بمثل هذه التجارب في حالة ارتباطها بأشياء معينة.. سواء كانت من خلق الله، أو من صنع الإنسان، كالأعمال الفنية مثلاً، واستمتاعنا بهما في الحالين متشابه)..

ولكن (كولنجوود) يعتقد بأنه لايلزم إرجاع استمتاعنا بهذه الأشياء إلى بجربة جمالية..

فقد ترجع بالمثل إلى إشباع أية رغبة أو إثارة أى انفعال.. فالمرأة الجميلة تعنى عادة المرأة التى نراها مشتهاة من الناحية الجنسية، واليوم الجميل هو اليوم الذى نصادف فيه نوع الجو الذى نحتاجه لقضاء حاجاتنا، وكثيراً مانسمى زملاءنا من الكائنات الأخرى جميلة عندما نقصد القول بأننا نحبها، وأن هذا لايرجع إلى مجرد أسباب جنسية.. ومن الأشياء التى تلمس شغاف قلوبنا منظر الزهرة بحيويتها أو رقتها، أو منظر عينى القطة اللامعتين في منتصف الليل.. فإننا في هذه الحالة نتأثر بمثل هذه الأشياء بفعل الحب الذى تكنه الأحياء لبعضها البعض .. ولا شك فإن الكلب

يبصبص بذنبه مرحباً بصاحبه، فإنه يرى صاحبه رمزاً للجمال المثالي لأنه يمنحه المأكل والمأوى والحنان والدفء والصحة..

### الجمال: الإحساس بالجمال:

ويمثل الفيلسوف الألماني (كانط) (١٧٢٤-١٨٠٥م) المذهب الجمالي الآخر الذي ينادي بأن الإحساس بالجمال هو انفعال موضوعي قائم بذاته.. بمعنى أنه ينبعث من باطننا، وليس مجرد أثر أو صدى لمنبه ينشأ عن الأشياء الخارجية.. سواء كانت طبيعية مثل الزهرة مثلاً أو كانت فنية مثل اللوحة مثلاً..

فالقول بأن الجمال ذاتى .. يعنى أن التجارب المثيرة للإحساس بالجمال ، والتى نستمتع بها عند ارتباطها بأشياء معينة ، ليست منبعثة من أية خصائص تتصف بها هذه الأشياء ، لأنها لو اتصفت بها لوجب وضعها تحت بند الجمال الموضوعي المطلق ..

ولكن، لأنها منبعثة من إحساسنا الذاتي.. فإننا لانستطيع أن نصفها بالجمال، لأن الجمال هو هدف في حد ذاته، وليس يقصد به مننفعة أو قضاء حاجة ، بحيث ينتهى بانتهاء هذه الحاجة إليه..

فالجمال موضوعي.. بمعنى أنه منفصل عن الإحساس الذاتى الذى يثيره فى نفس المتذوق.. فالتمثال الجميل مثلاً لا يختلف حوله اثنان مهما كان أحدهما سعيدا والآخر حزيناً.. فالشخص الحزين يعترف فى داخل نفسه بأن التمثال جميل فى حد ذاته، ولكن حزنه لا يزول لأنه يرجع إلى عوامل أخرى بصرف النظر عن ارتباط هذه العوامل بالتمثال من عدمه..

فحب الجمال هو جزء من الطبيعة البشرية، لا من داخل الناس، سواء صادف ماحركه أم ظل كامناً في الداخل.. وهناك فريق ثالث من المفكرين والفلاسفة يتخذ موقفاً وسطاً .. يجمع فيه بين العاملين .. الموضوعي والذاتي بمعنى أن هناك من الأشكال مايتفق عليه الجميع من حيث هو جميل .. وهذا الإتفاق يرجع إلى وحدة التفكير والظروف، والملابسات بين الأفراد، بحيث تزول الفجوة بين الذات أو الموضوع ويصير الإثنان واحداً ..

فالموضوع ليس سوى مجموعة من وحدات الذات مجمعت وتبلورت، وبالتالى تخولت إلى مقاييس عامة وشاملة للجمال، ولكن يبدو أنه من الصعب وصف الجمال وتعريفه تعريفاً محدداً.. لأننا كلما حاولنا تخليله وجدناه يهرب من أيدينا كالزئبق.

### وربما يرجع هذا إلى سببين:

الأول: إن العقل البشرى مازال عاجزاً عن استكشاف كل أسرار الطبيعة البشرية حتى الملازمة منها لحياته اليومية ..

والثانى: أن اللغة والتفكير لايملكان القدرة على تخليل وتشريح الجمال كإحساس ذاتى أو كيان موضوعى أو الإثنين معاً..

ومن هنا، كان فشل الفلسفة في استخراج مفهوم جامع مانع للجمال.. ولذلك فإن فرع المعرفة الإنسانية الذي مازال يملك القدرة على التعامل مع الجمال وأحاسيسه هو الفن الذي يجسد الجمال من خلال وعى الفنان به في أشياء ملموسة من خلال حواسنا الخمس.

## ₩ الجمال.. ضرورة فنية :

ولا شك، فإن الفن هو خير وسيلة لتجسيد الجمال وأحاسيسه في نفس المتذوق من خلال مختلف الأعمال الفنية.. سواء كانت رواية أو قصيدة أو سيمفونية

أو تمثالاً أو مسرحية أو فيلماً.. الخ..

ولن نتعرض هنا لذاتية الجمال أو موضوعيته، لأن الفن يهتم أساساً بالتناسق البديع بين جزئيات العمل الفنى نفسه، ومن خلال هذا التناسق يشعر المتذوق بالراحة النفسية بسبب التناسق الذى يحدث داخله وينظم نفسيته المضطربة بفعل متاعب الحياة اليومية..

وقد قال الروائى الروسى الكبير (تولستوى) (١٨٢٨-١٩١٠م): (إن عدوى الجمال الموجودة جراثيمها داخل العمل الفنى تنتقل إلى القارئ، فيصاب بكل أعراض التناسق والوفاق النفسى في الرواية، وبالتالى تسرى في داخله الراحة النفسية التي بجعله يرى الحياة أكثر جمالاً وحيوية)..

ويمكن تطبيق نظرية (تولستوى) على أى عمل فنى نشاهده، فمثلاً.. كلنا يلحظ السعادة النفسية التي تسرى في وجداننا عندما نشاهد فيلماً رائعاً، فنخرج من دار السينما منتعشين وكأننا ألقينا بمتاعبنا في الداخل..

وإذا قارنًا بين حالتنا النفسية قبل الدخول وبعد الخروج، فلا بد أن نلاحظ أن هناك فارقاً بين الحالتين، ومن هنا كانت الوظيفة العملية للفن في حياتنا ..

وفى الواقع أننا عندما نخرج من دار السينما متضايقين نحاول أن نعزى هذا الضيف إلى ضياع الوقت والنقود، ولكن الحقيقة غير ذلك، لأن الفيلم السئ الذى رأيناه ضاعف من اضطرابنا النفسى وأفقدنا ذلك الإحساس بالإنسجام والجمال الذى تثيره الأفلام العظيمة.

فالجمال هو بجربة نفسية في المقام الأول، وغير ذلك.. فمن المستحيل إيجاد تعريف أو تحديد آخر له.

فنحن مثلاً إذا حللنا عناصر أية لوحة مرسومة، فسنجد أنها ليست سوى قطعة من الورق أو الخشب أو القماش عليها خطوط ومساحات لونية، سواء كانت زيتية أو مائية، ولكن معناها يكمن في ذلك التناسق بين الخطوط والألوان والمساحات والكتل، وهذا التناسق ليس له وجود فعلى، إلا إذا انتقل وتجسد في إحساسات المتفرج على هذه اللوحة..

وقد يختلف هذا التناسق من شخص إلى آخر طبقاً لظروفه النفسية وثقافته وبيئته، وأيضا طبقاً لمهارة الفنان في نقل عدوى الإحساس بالإنسجام إلى المتفرج..

وكما زادت مهارة الفنان في نقل هذه العدوى، تمكن من جمع أكبر عدد من المتفرجين حول عمله، بحيث تصل وحدة الإحساس بالجمال وحدته إلى درجة مرتفعة جداً..

ولذلك يقول كثيرون من النقاد أن الفن هو الوسيلة الوحيدة لربط الناس بعضهم بعضاً على اختلاف مشاربهم، لأنه يوضح لهم جمال الحياة ويضاعف من إحساسهم بها، وبالتالى.. فإن الأخوة والحب والتعاون تسيطر على العلاقات الاجتماعية بينهم..

#### الجمال والخيال..

والإحساس بالجمال لاينفصل عن المقدرة على الخيال، وكلما تربت ملكة الجمال عند الجمهور، زاد تمكنه من الإحساس بأبعاد الجمال.. سواء في الفن أو في الحياة.. فاللحن الموسيقي مثلاً ليس مجرد تشكيلة من الأنغام والجمل والأصوات، لأن هذه العناصر عبارة عن مجرد وسيلة يعتمد عليها المستمعون في حالة إنصاتهم بانسجام وتمعن لكي يعيدوا إنشاء اللحن الخيالي الذي دار في رأس

المؤلف الموسيقي من قبل.. ولكي يحس المستمع بجمال اللحن الموسيقي وتناسقه وتناعمه، فلا بد من عملية الإنصات التي لايجيدها الكثيرون.

ونحن نقصد بالإنصات، ليس مجرد الصمت والسكون، ولكنه الإنصات الذى يجب أن يقوم به عند الإستماع إلى الأصوات التى تصدر عن الموسيقيين والمشابه إلى حد كبير التفكير الذى تقوم به عند الإستماع إلى الأصوات التى يحدثها أى محاضر فى موضوع علمى.. فنحن نستمع إلى صوت كلامه، ولكن مايقوم به ليس مجرد إحداث صوت.. بل هو عرض موضوع علمى..

أى أن الأصوات قد قصد بها معاونتنا على تحقيق ماافترض المحاضر أنه غايتنا من الإستماع إلى محاضرته، وهذه الغاية هي التفكير لأنفسنا في هذا الموضوع العلمي..

وكما نحصل من المحاضرة على شئ آخر غير الأصوات الصادرة عن فم المحاضر، كذلك فالجمهور يحصل من الإنصات إلى القطعة الموسيقية على شئ غير الأصوات التي يحدثها العازفون..

ففى كلتا الحالتين، فإن مانحصل عليه هو الشئ الذى نعيد إنشاءه ثانية فى عقولنا واعتماداً على خيالنا، وهو شئ ليس فى متناول أى إنسان يفتقر إلى القدرة على التخيل مهما استمع استماعاً كاملاً إلى الأصوات التى تطن فى أذنيه.

#### الإستمتاع الحسى بالجمال..

ويقول بعض علماء الجمال: أن مانحصل عليه عند الإنصات إلى الموسيقى، أو عند مشاهدة الصور.. الخ، هو نوع من المتعة الحسية لأننا نستعمل حواسنا الخمس، ولكن التركيز على المتعة التي تحدثها مثلاً تؤدى إلى تحديد المقدرة الخيالية ووضعها داخل إطار ضيق

ولا شك فإن هناك من الناس من يتوجهون أساساً إلى الحفلات الموسيقية للمتعة الحسية التي يحصلون عليها من الأصوات وحدها، ولكن هذا يسئ إلى الموسيقى مثلما يتوجه شخص لحضور محاضرة علمية من أجل المتعة الحسية التي يحصل عليها من أنغام صوت المحاضر، وكان الواجب أن يكون حضوره من أجل العلم..

ولذلك.. فإن واجب المنصت إلى الموسيقى أن يكون من أجل الجمال وليس من أجل المحمال وليس من أجل المتعة الحسية التي يشاركنا فيها الحيوان عندما يأكل أو يشرب أو ينام أو يتصل جنسياً بأنثاه..

فالفارق الأساسى بين الإنسان والحيوان، أن الإنسان ذواقة للجمال بحكم ملكة الخيال التي لايملكها الحيوان، والجمال \_ كما سبق أن قلنا \_ هو بجربة نفسية في المقام الأول وإن كانت تبدأ من باب الحواس الخمس، ولكنها تستقر بعد ذلك في الوجدان والعقل..

فالمنظر الجميل ليس بالشئ الذي يرى لأنه شئ يتخيل والمتفرج يضيف إليه ويعكس عليه نفسيته التي لايمكن أن يهرب منها إلا بالموت.. وكلما اتسع مجال خياله تمكن من تذوق كل أبعاد الجمال في المنظر..

فالعين، ليست سوى الباب الذى تدخل منه الألوان والأضواء والظلال والخطوط والمساحات لكى تتفاعل داخل المتفرج، وخيال المتفرج هو الأداة الوحيدة لمزج هذه العناصر فى تناسق وتناغم بحيث ترسخ فى وجدانه شيئاً جميلاً يستمتع به كلما استرجعه..

ويعطى الفيلسوف الإنجليزى «كولنجوود» مثلاً على مساعدة الخيال في الإحساس بالتناسق الجميل عندما نشاهد مسرحية في مسرح العرائس، ونتخيل أنها تعبر بوجوهها كما يعبر البشر عند تغير إيماءاتها وعند تغير كلمات محرك العرائس

ونبرات صوته، ونحن ندرك أن تعبيرات وجوهها لايمكن أن تتغير لأنها مجرد عرائس، إلا أن هذه الحقيقة لاتهم لأننا نتابع بمخيلتنا رؤية التغييرات التى ندرك أننا لانراها بالفعل، وبدون شك، فإن المتفرج ذا الخيال المنطلق يستمتع بجمال العرض المسرحى عن ذلك الذى يريد أن يقدم إليه كل شئ داخل حدود المعروف والملموس والتقليدى..

فالفن هو بناء سيكولوجي داخل وجدان المتلقى يساعده على تكوين نظرة شاملة إلى الحياة بكل مافيها من معنى وجمال..

# \* علاقة الجمال بالأخلاق..

وإذا كان الشرط الأساسى للفن هو أن يكون جميلاً ومثيراً للبهجة والإنشراح والسعادة.. فهل هناك حدود أخلاقية متعارف عليها تؤثر في التجربة الجمالية التي نمر بها؟..

مثلاً.. ماالفارق بین صورة امرأة عاریة (لـ(رینوار) (۱۸٤۱-۱۹۱۹م) أو «مودلیانی» (۱۸۸۶-۱۹۲۹م) وبین صورة فاضحة لامرأة عاریة فی وضع جنسی مثیر؟..

أو مساهو الفسارق بين روايات الروائى الإنجليسزى «د. هلورنس» (١٩٨٥-١٩٣٠م). الزاخرة بالصراع الجنسى، ولكنها تثير فينا التفكير والتأمل، وبين رواية «الحسديقة المعطرة» للرحسالة الإنجليسزى «ريتشارد بيرتون» (بيرتون» (العسديقة المعطرة» للرحسالة الإنجليسزى الإثارة (المعام) وهى الرواية التى تنضح بالجنس ولا يقصد بها سوى الإثارة الجنسية تماماً على غرار كتاب «رجوع الشيخ إلى صباه»..وما الفارق بين قصة تصور مأساة مجرم خارج على المجتمع بسبب ظروف خارجة عن إرادته وغالباً مايكون

المجتمع ممثلاً لهذه الظروف \_ وبين قصة تركز كل همها على ذكاء المجرم وعبقريته.. بحيث يبدو بطلاً أمام القراء لدرجة أنه يغرى البعض لكى يحذو حذوه؟. على الرغم من أن القصتين تبدوان بناء جميلاً متناسقا تنطبق عليه كل الشروط الجمالية للفن..

فى الواقع يوجد خط رفيع يفصل بين هذا وذاك، بحيث يتعذر التعرف عليه فى بعض الأحيان بالنسبة للمتذوق غير المتمرس..

فنحن لايمكن أن نقول أن الجمال يمكن أن يكون غير أخلاقي .. لأن التجربة الجمالية التي تثيرها فينا الحياة أو الفن تمنح الإنسان من التوازن والتناغم مع العالم مايزيد من سعة أفقه ورحابة صدره واحترام نفسه بما يمنعه من الإتيان بأعمال تمس كرامته، أو مجرح الآخرين أو تؤذيهم..

ولذلك يقول بعض النقاد من أمثال «أ.أ. ريتشاردز» (١٨٩٣-٠٠٠) وبعض الفلاسفة من أمثال «هنترميد» أنه من المؤكد أن الشخص الذى يتذوق الفن أكثر أخلاقيات من الشخص الذى لايبالى به.

ولنتخذ مثالاً هو الطبيب الذى يتذوق الشعر مثلاً بزميله الذى ينظر إلى الفن على أنه مضيعة للوقت.. فالأول ينظر إلى المريض المخدر بين يديه على مائدة العمليات على أنه إنسان له طموح وآمال وحب للحياة وعشق للجمال.. وعليه أن يفعل كل مافى وسعه لكيلا تنطفئ هذه الشعلة المقدسة..

ولكى تستمر الحياة بكل جمالها وروعتها، أما الطبيب العملى الذى لايعير للتذوق الفنى إلتفاتاً، فإنه ينظر إلى المريض فى غرفة العمليات على أنه جثة حية قد تكتب لها الحياة أو قد تموت لأن هناك حاجزا بين الطبيب والمريض.. بحيث لا يجمع بينهما الشعور الشامل بالإنسانية والحياة، فالطبيب مجرد طبيب بحكم

وظيفته العملية ..والمريض مجرد مريض بحكم ظروفه السيئة.

ومن هنا كان ارتباط الجمال بالأخلاق الإنسانية التى لاترتبط بمنطقة معينة أو عصر محدد بحكم التقاليد والعرف، فهى الأخلاق التى نراها فى الحب والعطف والحنان والرقة والذوق، وبدونها تتحول الحياة إلى مجرد غابة مليئة بالوحوش المفترسة.. فالأسد لاينظر إلى الغزال المنطلق فى الغابة على أنه حيوان رشيق جميل بحيث يثير فى نفسه إحساسات الحب والسمو، ولكنه فى نظره مجرد وجبة شهية من اللحم الطازج والطرى..

فالإحساس بالجمال يسمو فوق الاعتبارات العملية والنفعية والشخصية والحسية، ولذلك لايمكننا أن نسمى أدب «البورنوجرافية» والإثارة الجنسية الفاضحة أدباً جميلاً عظيماً لأنه لايثير فينا سوى الإحساسات الحيوانية التي يشاركنا فيها الحيوان، بينما نرى جسد المرأة العارى ممثلاً في الفن العظيم قد تحول إلى مجموعة من الألوان الجميلة والأنغام المتناسقة التي تزيد من احترامنا وحبنا لها وليس مجرد اشتهائنا لجسدها، وهذا هو الفارق بين حب الفنان للمرأة وحب الحيوان لأنشاه..الأول هو إحساس بالجمال والسمو الدائم.. بينما الثاني هو لذة وقتية تنتهي بمجرد إشباعها.

#### \* مستحضرات التجميل وجراحاته..

ولا شك فإن الجمال أصبح بخارة رائجة يكسب من ورائها مصممو الأزياء ومنتجو مستحضرات التجميل وأطباء جراحات التجميل.. فهذه التجارة لم تكن لتروج إلا لأن الإنسان قد جبل على أن يلهث وراء الجمال في كل صوره.. بل إن الحياة لم تكن لتستمر إلا بفعل الجاذبية بين الرجل والمرأة..

ولو لم يجد الرجل جمالاً في المرأة لما أحبها، أو حتى اقترب منها..ولم تكتف المرأة بالجاذبية التي منحتها الطبيعة إياها بل تفننت في التركيز عليها باستعمال أدوات

الزينة والعطور والملابس..

وللمثال المصرى (جمال السجيني) رأى وجيه في هذا الصدد.. فهو يقول: (إن كل ماتنتجه الطبيعة جميل، لأن الكون كله قائم على الجمال والأحاسيس التي يثيرها، وما أدوات التجميل الصناعية سوى مطابقة للمفاهيم التي ترسبت في أذهاننا على مر العصور ولكنها لاتستقى أسلوبها من جمال الطبيعة الذي بعدت عنه بفعل الحياة الصناعية المعقدة)..

ولذلك فلم يسعد (السجيني) بجراحة التجميل التي أجرتها فيروز مطربة لبنان الأولى في أنفها..

وليست الطبيعة سوى التجسيد الحي للجمال الذي أودعه الله سبحانه وتعالى في هذا الكون..

ولهثنا وراء الجمال والسمو، ليس سوى محاولة منا للإقتراب من كنه هذا الكون الملع بالأسرار والألغاز..

وما الجمال سوى أحد هذه الأسرار الملغزة.. وكلما حاولنا الإقتراب منه والقبض عليه، وجدناه يهرب منا مثل السراب.. ومع ذلك فنحن نراه ونستمتع به .. ولا نستطيع أن نتخيل الحياة بدونه.. لأن معناها وسرها يكمنان في داخله..

ونحن في لهثنا وراءه، إنما نلهث وراء الحياة الحقة .. بكل روعتها وجمالها وإنسانيتها..



# \* شأن الجمال \*

«يعلى من شأن جمال البنية: جمال الخُلق، ودعامته: التسليم، والطاعة، والخضوع.. ويجمعها كلها: الظُّرف، واللَّطف بما فيه مسن كرم، ومحبة، ومودة، وتواضع ودعة»..

«د. محمد زکی شافعی»



# 🗖 شأن الجمال 🗖

#### «د. محمد زکی شافعی»

يأخذ بنا الحب إلى الجمال، والجمال في الإنسان يشمل الحُسن الخارجي في اللون والرونق (البريق) في العيون والشعر والأسنان والأقواس العظمية، وحركات الساقين والقدمين والتناسب بين أجزاء الجسم وقابلية الأقواس المذكورة للإلتواء والتثني في جسم المرأة خصوصاً بحيث يتغير من الانبساط إلى الإنثناء بسهولة..

وبالعكس أى المرونة واللدونة.. أى أن جميع أجزاء الجسم تكون متناسبة مع بعضها بحيث يكون الإرتكاز على الأرض خفيفاً..

وأما جمال شكل الوجه والرأس فيختلف تقدير جمالهما، وإن كان الإتفاق منعقداً على تناسب نصفيهما ومنحنياتهما..

وأما نسبة أحجام الوجه والتقاطيع والرأس، فيختلف بحسب أذواق الأمم المختلفة، فلكل أمة معايير لجمال الفم والأنف والجبهة مثلاً..

ولذلك يؤخذ في تقدير الجمال نوع الإنسان وجنسه إذا كان ذكراً أو أنثى من الجنس الأبيض أو الأسود أو الأسمر أو الأصفر أو الخلاسي..

أى يجب ألا نغفل عن الذوق العام للجنس في تقدير الجمال في الإنسان وحتى في الحيوان مع تقدير تعابير الوجه في الإنفعالات..

وعلى العموم فالمعيار الشخصى للجمال هو مايتولى الإنسان لما يعجب بطرف بآخر وظرف الحركات من حيث بدؤها ونهايتها.. وغير خاف أن الإغراء بالحنو والحنان وإثارة الرغبة الجنسية، كل ذلك له علاقة وثيقة بالشكل والهيئة واللون والحركات..

كما أن صبغة الوجه والجسم يثيرها سخونة استقبال المنبهات كما يحرض الجسم المستدير الدقيق (الملفوف) على العناق الملع بالحيوية بجاذبية طبيعية..

وكذلك الحركات الظريفة التي تكهرب الجلمود، فتجذبه فضلا عن التأثير الذي يحدثه كل هذه في العقل وما تشعر به الإنسان من لذة وانتعاش..

ولا تنس مظهر الود والبشاشة الذي يشع من الوجه وكل الجسم .. فمجموع ذلك هو الجمال..

ويعلى من شأن جمال البنية جمال الخلق ودعامته التسليم والطاعة والخضوع، ويجمعها كلها الظرف واللطف بما فيه من كرم ومحبة ومودة وتواضع ودعة..

أى أن كل الصفات التى تنم عن منح الإنسان بجزء من نفسه وذاته لغيره مثلها مثل مشاركة الغير فى شعوره والإحساس بشعوره وإحساسه ولو لأجل، أى وقت حاجته لذلك وفى حضوره..

وقد يكون الإحساس بالجمال حاسة خاصة .. والجميل محبوب حتى في أسرته عن الدميم .

وتقدير الجمال يختلف بحسب قوة هذه الحاسة الخاصة وضعفها والذوق السليم والسقيم.. والأذواق متنوعة.

وكلنا متفقون على أن الجمال يتوقف على تناسب أجزاء الجسم..

وأهم حافز للجمال إحساساً. الأبصار والسمع، وإن كان البعض يضيف إليهما اللمس، لأن نعومة الجلد أو ملاسته في نظره عنصر هام في الجمال ، ومع الرقة في اللون.. والطراوة والبضاضة والغضاضة تثير في النفس الانعطاف والحنو والحبة..

ولابد للجمال والإحساس به من نوبة ذهول ونشوة.. أى نوع من الإنفعال أو التخيل .. كالإنفعال عند تذوق شئ لذيذ أو الإحساس بنجاح في عمل مفيد..

والجمال: مظهر من مظاهر الصحة، فلمعان العينين دليل عليها..

والرقة والإنشراح وكذلك صفاء الوجه والبشرة دليل على التوافق والإنسجام... والعين الكدرة العكرة دليل الحزن..

والوجه الأغبر دليل النكد أو المرض.

والوجه المبقع دليل الاضطراب والمرض، وتغير لون الوجه في الإنفعالات معروف .. كحمرة الخجل.. وتوهج الظفر والإيماءات والحركات تنم عليها أيضا كما تنم عن الجمال..

فالحركات اللطيفة نوع من الجمال..

وحركات القفز أو العنف نوع من الدمامة، واللون الغامق دليل القوة ..

واللون الفاخ دليل البشاشةوالرقة..

كما أن المشي المتعرج دليل التعقيد وضعف الإرادة..

والقوة الجسمانية والمشى في منحنيات دليل السهولة والمرونة والحرية والدعابة، وهو من مظاهر الجمال..

والذى أعتقده وأقول به .. هو أن الجمال نحس به عن طريق بجارب سابقة لانفعالات مصطحبة بمظاهر اللذة والسرور نتيجة إحساسات مقبولة أو نافعة لنا أو موضوع التفاتنا واهتمامنا..

وهذه التجارب وصلت لنا مباشرة إما بعلمنا أو بغير علمنا عن طريق حواسنا..

والجميل مايسترجع إلى ذاكرتنا أو يعكس هذه الإحساسات التى كانت ملازمة أو مصاحبة في مخيلتنا، وكانت مرتبطة به بأى رابطة.. والجمال يثيرالحنو والولاء والرفعة.. هذا هو الجمال.. فالمرأة الحصيفة تعرف مايفهمه زوجها من الجمال، فتستعين بذلك على بعث الإعجاب بها، والتعلق بأهدابها بالتجميل.. والتجميل السليم تكميل لناقص، أو إبراز لما يروق في نظر زوجها.. وهكذا يفعل الزوج العاقل..سواء كان في تعديل التركيب في الأجزاء كاستقامة القامة واعتدالها وهيآت الأوضاع وكيفيات الأوصال، ورسوم التقاطيع مع التناسب اللطيف والتجانس الظريف..

ولا يدرك امرؤ الجمال إلا بقدر رقة طبعه ودقة فهمه وكثرة مشاهداته..

وكلُّ يعشق على حسب ذوقه ومشربه وما يَخفُّ على روحه..

**安安安** 

# \* بين تاج الملك.. وتاج الجمال \*

«إن الجمال لعب فى تاريخ التاج أدواراً "حاسمة.. أو إن شئت فقل لعب ثلاثة أدوار رئيسية، هى: دور البطل.. ودور المترف الماجن.. ودور الملهم»..

«محمد محمد توفيق»



## \* بين تاج الملك .. وتاج الجمال \*

«محمد محمد توفيق»

الأصل في الملكية.. العبقرية والقوة.. ويلمس الباحث هذين العنصرين في رأس كل أسرة متوجة..

والجمال قوة عظمي في هذه الحياة..

وإذا كان الملوك يسلكون إلى عروشهم سبيل العبقرية والقوة، فَلِمَ لاتسلك الملكات سبيل الجمال..

وإذا كــــان «لـلإسكندر» (٣٥٦-٣٢٣ق.م) و «نابليــون» (١٧٦٩-٣٢٣ق.م) و «نابليــون» (١٧٦٩ المعاند) وغيرهما من الملوك العباقرة الأقوياء أن يفخروا بما نالوا من المجاه والسلطان، فلم لايحق لـ«سميراميس».. و «كليوباتره» و «نفرتيتي» وغيرهن من الملكات الجميلات أن يفخرن بما وهبهن الله من جمال؟

الحق أن الجمال لعب في تاريخ «التاج» أدواراً حاسمة، أو إن شئت فقل، لعب ثلاثة أدوار رئيسية، هي: دور البطل، ودور المترف الماجن، ودور الملهم..

### الجمال البطل:

هنا يتخذ الجمال عدة الحرب، فيلبس الزرد، ويبرز للقتال متقدماً صفوف الجند ليشيد للوطن مجداً حربياً..

وعناصر قوة هذا الجمال عديدة.. بيد أن بقاءه موكول بقصر عمره أو طوله.. ولما كان الجمال البشرى عارية تزول، ونعمة تتبعها نقمة، فقد حرص الجمال

البطل على أن يبلغ الذروة في مثل لمح البصر ضناً بقوته على عناصر الفناء..

وخير مثال لذلك «سميراميس» ملكة «بابل» و «آشور» الحسناء .. وحياة هذه الملكة سلسلة مغامرات سريعة حاسمة .. فقد تزوجت في أول أمرها ضابطاً في حاشية ملك آشور .. ثم لم تقنع بحياة الزوجية الخاملة ، فعملت على أن تسترعى نظر الملك بشتى الوسائل ، وأرادت أن يعشقها ..فعشقها ، وأن يتزوجها .. فتزوجها .

وهنا تقول الأسطورة : «ففى ذات ليلة ألحت «سميراميس» على الملك فى أن يوليها الملك المطلق يوماً واحداً لتنعم بلذته.. فحقق لها أمنيتها.. وما كادت بجلس على العرش ملكة مطلقة التصرف حتى أمرت بقتل زوجها.. فقتل، وانفردت بالملك من بعده.

وكأنى بـ«سميراميس» تريد أن تستغل جمالها في تمثيل دور البطل قبل أن يضمحل.. فرآها التاريخ على ظهر جوادها في طريقها لفتح «الهند» وما بعد «الهند».. وقد شقت طريقها وسط كتل بشرية وجحافل لاعداد لها حتى رآها التاريخ بعد بضع سنوات منهزمة في أحد ميادين «الهند».. بيد أن جمالها أحال الهزيمة إلى تراجع منظم، فقد فطنت الملكة إلى حرج الموقف، وأدركت أنها لاشك مأسورة.. فنضت ثيابها ووقفت أمام جنود العدو عارية.. وناهيك بمثل هذا الموقف تأثيراً وإغراء، فقد وقف الجنود أمامها ذاهلين .. ثم خشعت أبصارهم ونكسوا الرماح، فعادت الملكة العارية إلى فلول جيشها المنهزم وجمعت من شمله وتراجعت إلى بلادها حيث استقبال الأبطال الظافرين..

وفى قصور «بابل» ذبل جمال «سميراميس»، فأحجمت عن خوض غمار حروب جديدة مخافة أن يهزمها جمالها المولى قبل هزيمة الأعداء..ووسوس اليأس فى صدرها.. وستمها الشعب وتآمر ابنها وولى عهدها على خلعها.. فتنازلت عن العرش، وقضت بقية حياتها فى هم وغم ويأس من الحياة.. لايأس بعده..

وهذا هو الجمال البطل أولاً وآخراً.. شباب طامح، واستغلال للجمال وسط صفوف الجند، ثم أفول في برج الشيخوخة..

ومثل جمال «سميراميس» قمين أن يقال فيه أنه لم يصب من متع الحياة إلا أتفهها، فقد احتكرته البطولة، ولم تمكنه من عالم اللذات إلا قليلا(١)..

### الجمال المترف الماجن:

هو جمال كله فتنة وإغراء، ونفس بشرية هلوك على الشهوات تزجرها الأيام فلا تزدجر .. بل تظل تنهل من اللذات وتكرع حتى تعاجلها الشيخوخة بأسقامها وقبحها وتفاهتها، أو يقصف الموت عودها، ولما تزل على أبواب الكهولة..

و «كليوبطره» ملكة «مصر» مثال فذ لهذا الجمال المتزف الماجن.. فقد فتحت عينيها لترى النور في الفصل الأخير من رواية البطالسة التي مثلوها على مسرح الملكية المصرية..

ونشأت في قصر يفيض باللذات ويجيش بالشهوات.. فدرجت على هدى حسها، ولبست التاج، لا لتحكم.. أو تعدل.. بل لتعيش في عالم اللذات بحواسها الخمس.

فلما آنست في نفسها الضعف ترامت على أقدام أبطال (روما) المتعطشين إلى الجمال الشرقي المتأجج.. فعشقت (قيصر) و (أنطونيوس) .. وحاولت أن تعشق (أوكتافيوس) لتتم به مأساة حياتها.. واستنفدت في ذلك مابقي لها من جمال وإغراء..

<sup>(</sup>١) يبجد القارئ في والزباء، صورة أخرى لـوسميراميس، وهي لاتختلف عنها إلا في ختام حياتها

ولكن الشيخوخة كانت قد دبت في مفاصلها \_ وكان (أوكتافيوس) مايزال فتياً \_ فتحطم الجمال المضمحل على صخرة الشباب الجليد..

هذا مأراه في هذه الملكة الجميلة.. ولا قيمة عندى لما يقال من أنها أرادت أن تصل بجمالها إلى استعادة مجد مصر الغابر..

فكليوبطره، غانية.. مترفة.. عابثة.. ماجنة.. قبل أن تكون ملكة، وخير مايقال فيها أنها لم تأخذ نفسها بشئ من الجد إلا لتدافع عن هذا الترف، وتدفع الأذى عن حياتها المسترسلة في العبث والمجون، فلا غرو يتزايل مثل هذا الجمال سريعاً وتتخاذل تلك الشهوات الجامحة بعد نضوب معينها.

### ₩ الجمال الملهم:

هذا الجمال أجزل نعم الله على عباده، وفي جملتهم الملوك...

نحن الآن على شاطئ مدينة (أخيتاتون) عاصمة ملك (اخناتون) .. الشاعر النبي ..

النيل يحمل على صفحته زورقاً ملكياً لونه أزرق، والحية المقدسة تشق الأمواج لركب الحياة، وفي مؤخرة الزورق شاعر يتأمل في جمال الكون وكأنه يتلقى نفحات الإلهام، وأمامه زوجته (نفرتيتي)..

فإذا ولجنا أبواب القصر الملكى، رأينا فتوة ظمأى إلى رحيق الحب، وروحاً ينور من الصخب، ويلتمس الهدوء من كل سبيل، ونظرات ذاهلة تقف أمام الأشياء وكأنها تراها أول وهلة. ولا عجب .. فهى نظرات شاعر..

ثم نرى جمالاً ينبعث منه الهوى العذرى وأنوثة فى نشوة الربيع الباكر، وفما يهمس بالحب إذا رنم، ويجود بالقبلات إذا بجسم.. هاكم الجمال الملهم، جمال دنفرتيتي الحسناء..

وفى ظلال هذا الجمال الوارفة، ورياضة الفيحاء نضجت شاعرية وأخناتون، وبلغت مرتبة الشعر الخالد، وطرح فرعون مصر عن كاهله ثياب المستبد المتعسف..ولبس ثياب الحب والظهر، ودعا إلى الوحدانية..

فلما أعلنت عليه الوثنية حرباً شعواء..اعتكف في عاصمة ملكه، ووجد العزاء في نفرتيتي الملهمة ذات العينين الساحرتين والفم الحلو، وفي أناشيده المشرقة، وفي نغماته البلبلية الصادحة، وفي تلاميذه الأبرار، وفي هذا الكون الذي دعاه فأجاب، وبهره..فانبهر.

هذا مثال للجمال الملهم.. وهو لايخلد لذاته بل لرسالته الجليلة التي يؤديها عن طريق رجل آخر كـ«اخناتون» بين المملوك.. وهو أفضل أنواع الجمال الثلاثة (١).

\*\*

 <sup>(</sup>١) يعتبر جمال أرجومند زوجة شاه جيهان أحد ملوك الهند جمالاً ملهماً، فقد ماتت الملكة وخلفت لزوجها
 ذكرى جمالها، فشيد لها (تاج محل) ذاك القبر الجميل الذى يعتبر قطعة فنية خالدة..



### □ عيد الجمال □

شهر مايو أو «مايس» هو أزهر شهور الربيع، وأصفاها في جوه البديع، وأينع هذه الشهور ثمراً، وأبهجها روضاً وشجراً، وأحفل أيامها بالخصب والنماء، وأجمل لياليها بالهدوء، والصفاء..

وإذا كان «ابريل» هو مطلع الأنوار والأزهار، فإن «مايو» هو مصدر النمو، والإزهار..

وللشهور والأيام معان جميلة، اقتبستها البشرية من الحياة، وجمال الطبيعة، أو من الجاربها الطويلة، وعقائدها الروحية.. أو من أساطيرها الخيالية، وتاريخها القديم..

فشهر «يناير» مأخوذ من «يانوس» إله الشمس، وحارس أبواب السماء، وكانوا يمثلونه بصورة رجل يحمل بيده اليمنى صولجاناً، وباليسرى مفتاحاً .. كما كانوا يمثلونه تارة أخرى برجل ذى وجهين رمزاً للشروق والغروب، أحدهما يتجه للشرق، والثانى يتجه للغرب..

وشهر «فيراير» مأخوذ من كلمة "Februarius" عند الرومان، ومعناها: الكفارة والغفران..وكانوا يحتفلون في هذا الشهر المقدس بعيد التطهير والتقديس..

وشهر (مارس) مأخوذ من اسم المريخ "Mars" وهو إله الحرب وحامي الرومان..

وشهر «ابريل» مشتق من كلمة "Aprire" ومعناها: تفتح الأزهار..وكانت الزهرة ترمز لهذا الشهر..

أما شهر (مايو) فهو من "May" الانكليزية، أو "Mai" الفرنسية، والكلمة لاتينية الأصل (مارس) "Maius من (مايا) "Maia" وهي آلهة يونانية أو رومانية كما يقول الدكتور أنيس فريحة، وقد وضع دراسة فيولوجية تاريخية عن أسماء الشهور ومعانيها..

وقد كانت (مايا) إلهة الخصب والإزدهار.. وهي في الأسطورة إبنة (أطلس)، دأم هرمس) أو دأم عطارد، في رواية أخرى..

وقد بقى من عبادة «مايا» في التقاليد الأوربية الشيع الكثير..

ففي أول (مايو) ينتخبون أجمل فتاة ليتوجوها ملكة للجمال..

وفى الثامن من هذا الشهر كان الأوربيون يحتفلون بعيد (فلورا) (ربة الجمال والأزهار)..

وقد رسم لها «تسيانو» عبقرى الفن عدة لوحات توحى بالشباب والخصب..وتمثل جمال الربيع، وربيع الجمال..

# قائمة المراجع



- ١ إحياء علوم الدين \_ لأبي حامد الغزالي \_ مكتبة التراث بالقاهرة
- ٢ الأعلام خير الدين الزركلي دار العلم للملايين بيروت (١٩٨٤)
  - ٣ مجمع البحوث الإسلامية: تاريخه وتطوره \_ الأزهر الشريف: اللجنة
     العليا للاحتفال بالعيد الألفى \_ الأمانة العامة \_ القاهرة (١٩٨٣)
- ٤ الموسوعة القومية للشخصيات المصرية البارزة ـ الهيئة العامة للإستعلامات ـ الطبعة الأولى ـ القاهرة (١٩٨٩)
  - .٥ الموسوعة الإسلامية ـ حسن الأمين ـ دار التعارف للمطبوعات ـ بيروت
- ٦ معجم العلماء العرب ـ باقر أمين الورد ـ عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية ـ بيروت (١٩٨٦)
- ٧ في الفكر والأدب \_ جماعة من الأساتذة \_ الدار البيضاء \_ دار الرشاد الحديثة
   ١٩٨٨)
- ۸ التوفيقات الإلهامية ـ محمد مختار باشا ـ دراسة و محقيق وتكملة: د. محمد عمارة ـ المؤسسة العربية للدراسات والنشر ـ بيروت. (۱۹۸۰)
- ٩ الموسوعة العربية الميسرة \_ إشراف: محمد شفيق غربال \_ دار نهضة لبنان
   للطبع والنشر \_ بيروت..(١٩٨١)
- ۱ المجمعيون في خمسين عام ـ د. محمد مهدى علام ـ الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية بالقاهرة (١٩٨٦)..
- ۱۱ مدونة الصحافة العربية \_ القسم الأول \_ إعداد: د. يوسف . ق. خورى \_ مخرير: على ذو الفقار شاكر \_ الطبعة الأولى.. معهد الإنماد العربي \_ بيروت \_ لبنان. (۱۹۸۵).

- ۱۲- الموسوعة الثقافية \_ اشراف : د. حسين سعيد \_ مؤسسة فرانكلين للطباعةوالنشر \_ القاهرة، نيويورك \_ مطابع دار الشعب. (۱۹۷۲)
- ١٣ أحمد لطفى السيد: أستاذ الجيل \_ د.حسين فوزى النجار \_ سلسلة: أعلام العرب \_ العدد ٣٩ \_ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر \_ القاهرة
- 14 بخيب محفوظ من الجمالية إلى نوبل ـ د. غالى شكرى ـ الهيئة العامة للإستعلامات..(١٩٨٨)
- ١٥ قسمم وأفكار إسلامية سامح كريم دار ألف، دار الوف اللنشر بالقاهرة..(١٩٨٤)
- ١٦ المحافظة والتجديد في النثر العربي المعاصر في مائة عام ـ أنور الجندي ـ مكتبة الأنجلو المصرية ـ القاهرة.. (١٩٦١)
- ۱۷ الكتَّاب المعاصرون : أضواء على حياتهم \_ أنور الجندى \_ مطبعة الرسالة بالقاهرة..(١٩٥٧)
- ۱۸ تراجم الأعلام المعاصرين في العالم الإسلامي \_ أنور الجندى \_ مكتبة الأنجلو المصرية \_ القاهرة..(۱۹۷۰)
- ١٩ ابراهيم المصرى :حياته وأدبه \_ دراسة تحليلية \_ فوزى سليمان \_ مطبعة النصر \_
   بالقاه, ة...
- ٢٠ تذوق الموسيقى العربية \_ محمود كامل \_ اللجنة الموسيقية العليا \_ سلسلة
   الكتب الثقافية \_ الناشر: محمد الأمين بالقاهرة.. (١٩٧٩)
  - ٢١ –تاريخ أعلام الموسيقي الشرقية \_ عبد المنعم عرفة \_ مطبعة عناني بمصر..(١٩٧٤)

- ۲۲ أعلام الغرب \_ د. محمود أحمد الحفنى \_ سلسلة التاريخ الموسيقى \_ مطبعة مخيم \_ القاهرة..(١٩٦٣)
- ۲۳ سير ونوادر ظرفاء وعظماء القرن العشرين ـ سيد صديق عبد الفتاح ـ مؤسسة أخبار اليوم ـ القاهرة (١٩٨٩)
- ۲۲ دائرة معارف القرن الرابع عشر، العشرين \_ محمد فريد وجدى الطبعة الثالثة \_
   دار المعرفة للطباعة والنشر \_ بيروت \_ لبنان (۱۹۷۱)
- ٧٥ قمم أدبية \_ ط. نعمات أحمد فؤاد \_ عالم الكتب \_ القاهر؛ الطبعة الثانية..(١٩٨٤)
- ٢٦ من أعلام الأدب المعاصر ـ د. جمال الدين الرمادى ـ دار الفكر العربي ـ القاهرة..
- ۲۷ الأدب العربي المعاصر في مصر له ط. شوقي ضيف له دار المعارف بمصر .. (۱۹۷۲)
- ۲۸-المعجم الأدبى \_ جبور عبد النور \_ دار العلم للملايين \_ بيروت \_ الطبعة الثانية . . (۱۹۸٤)
- ٢٩ المرشد لتراجم الكتاب والأدباء \_ غيثة بلحاج السنبلة \_ توبقال للنشر \_ الدار
   اليضاء \_ المغرب..
- ٣٠-عشرة أدباء يتحدثون \_ فؤاد دوارة \_ كتاب الهلال \_ القاهرة .. عن دار الهلال..(١٩٦٥)

- ٣١-شخصيات عربية \_ صديق شيبوب \_ الوكالة العربية للدعاية والنشر بالاسكند, ية ..
- ٣٢-أدباء في صور صحفية محمد نصر المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر القاهرة يناير . (١٩٦٥)
- ٣٣-الإنسان موقف \_ محمود أمين العالم \_ المؤسسة العربية للدراسات والنشر \_ بيروت \_ يوليو ... (١٩٧٣)
- ٣٤-أعلام وأصحاب أقلام \_ أنور الجندى \_ دار نهضة مصر للطبع والنشر \_ القاهرة..
- ٣٥-هؤلاء الرجال من مصر لعبي المطيعي الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة..(١٩٨٧)
  - ٣٦ تاريخ الأسرة التيمورية \_ أحمد تيمور باشا \_ مطبعة دار التأليف بالقاهرة
  - ٣٧ أدباء لاتغرب عنهم الشمس ـ فتحى رزق ـ المطبعة الفنية بالقاهرة . (١٩٨٥)
- ٣٨- القصة القصيرة في مصر \_ عباس خضر \_ الدار القومية للطباعة والنشر بالقاهرة..(١٩٦٦)
  - ٣٩ صفحات من حياتهم \_ محمد نصر \_ مكتبة الأنجلو المصرية .. (١٩٦٨)
  - ٤ الموجز في الأدب العربي ـ محمد النظامي ـ مكتبة ربيع ـ دمشق، القاهرة.. (١٩٥٧)
- ا ٤-الساعات الأخيرة \_ طاهر الطناحي\_ كتاب الهلال\_ دار الهلال بالقاهرة..(١٩٦٢)
  - ٤٢-خطوات على الشلال \_ محمود تيمور \_ مطبعة الكيلاني الصغير..(١٩٦٤) بالقاهرة..

- ٤٣- المنفلوطي: حياته ومؤلفاته \_ أحمد عبد الهادى الهيئة المصرية العامة للكتاب \_ بالقاهرة..(١٩٨١)
- ٤٤ أدب مصر الحديث \_ مصطفى زيد \_ دار الفكر الحديث للطبع والنشر \_ القاهرة..
  - ٥٤ المنفلوطي \_ محمد محمد زكي الدين \_ المكتبة التجاريةبالقاهرة.
  - ٤٦ –أشهر مشاهير أدباء الشرق. \_ محمد محمد عبد الفتاح \_ المكتبة المصرية
- ٤٧ تاريخ الأدب العربي في العصر الحاضر .. د. ابراهيم على أبو الخشب .. الهيئة المصرية العامة للكتاب .. القاهرة.. (١٩٧٨)
  - ٤٨ -ألحان الغروب ـ طاهر الطناحي ـ لجنة البيان العربي ـ القاهرة..
  - ٤٩ السيد أبو النجا مع هؤلاء \_ كتاب اليوم \_ أخبار اليوم \_ بالقاهرة..
    - ٥٠ من أعلام الدقهلية \_ محافظة الدقهلية \_ أغسطس . (١٩٨٨)
  - ١٥- مصور أعلام الفكر العربي ـ سعيد جوده السحار ـ مكتبة مصر بالقاهرة..
  - ٥٢ عصيرحياتي \_ عبد التواب عبد الحي \_ سلسلة مذاهب وشخصيات \_ الدار القومية للطباعة والنشر \_ القاهرة..(١٩٦٦)
- ٥٣-معجم المطبوعات العربية والمصرية \_ يوسف إلياس سركيس \_ مكتبة الثقافة الدينية \_ بالقاهر . .
- 02-الأعلام الشرقية \_ 2 أجزاء \_ زكى محمد مجاهد \_ دار الطباعة المصرية المحديثة \_ بالقاهرة..(١٩٤٩)
  - 00- معجم المؤلفين السوريين في القرن العشرين \_ عبد القادر عياش \_ دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر \_ دمشق \_ الطبعة الأولى .. (١٩٨٥)

- ٥٦-الأدب العربي الحديث ومدارسه \_ د. محمد عبد المنعم خفاجه \_ مكتبة الأزهر \_ \_ بالقاهرة...
- ٥٧-قصة الأدب في مصر د. محمد عبد المنعم خفاجه الطبعة الأولى.(١٩٥٦)
- ٥٨-المجلات الأدبية في مصر ـ د. على شلش ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ بالقاهرة.(١٩٨٨)
- ٥٩ فيض الخاطر أحمد أمين مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة الطبعة السابعة (١٩٨٣)
- ٦- المحبة والشوق والأنس والرضا \_ أبى حامد محمد بن محمد الغزالي \_ مكتبة مصطفى الباب الحلبي \_ القاهرة..
  - ٦١ محمد فهمي عبداللطيف \_ صحفي من الأزهر \_ محمود حبيب
  - ٦٢ بين الحياة والموت \_ كامل الشناوى \_ دار المعارف بمصر . (١٩٧٢)
  - ٦٣ ساعات السحر ـ د. أحمد زكى ـ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر...
    - ٦٤ ماذا نقرأ ولماذا نقرأ؟ \_ محمد فهمى عبد اللطيف \_ دار المعارف \_
       بالقاهرة..(١٩٨٤)
      - ٦٥ عطر ودخان \_ محمود تيمور \_ مكتبة الأداب \_ بالقاهرة..
  - 77 الحب همسا\_ أحمد رشدى صالح\_ سلسلة كتاب اليوم\_ مؤسسة أخبار اليوم\_ القاهرة..(١٩٧٩)
    - ٦٧ –الأزمات الزوجية وعلاجها ـ د. محمد زكى شافعى ـ دار المعارف ـ بالقاهرة..(١٩٤٥)

- ٦٨ يوميات نص الليل \_ د. مصطفى محمود \_ الدار القومية للطباعة والنشر ..
- 79 ساعات بين الكتب \_ عباس محمود العقاد \_ مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة ( ١٩٤٥)
  - ٧٠-دروس في الحب والزواج ـ ابراهيم المصرى ـ كتاب اليوم ...
  - ٧١-وحي الرسالة \_ أحمد حسن الزيات \_ دار الثقافة \_ بيروت \_ لبنان(١٩٧٠)
- ٧٢-ساعات من حياتي ــ طاهر الطناحي ــ الدار المصرية للتأليف والترجمة بالقاهرة ــ يونيو.(١٩٦٦)
  - ٧٣-النظرات ـ مصطفى لطفى المنفلوطي ـ طبعات مختلفة ـ القاهرة..
    - ٧٤-المختار \_ عبد العزيز البشرى \_ دار المعارف \_ مصر (١٩٥٩)
- ٧٥-أبحاث وخطرات ـ د. منصور فهمي ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب.(١٩٧٣)
- ٧٦- تأملات في الفلسفة والأدب والسياسة والاجتماع \_ أحمد لطفى السيد \_ دار المعارف بمصر .. (١٩٦٥)
- ٧٧-الموجيز في الأدب العربي وتاريخه \_ حنا الفاخوري \_ دارالجيل \_ بيروت..(١٩٨٥)
  - ٧٨ -أدب العرب \_ مارون عبود \_ دار الثقافة \_ بيروت..(١٩٦٠)
  - ٧٩ مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي ـ د. محمود محمد الطناحي ـ مكتبة المخانجي بالقاهرة..(١٩٨٤)

### دمراجع الجرائد والمجلات،

۸۰ – أخبار اليوم ــ ١٩٨١/١/١٠

٨١ – الأخبار ـ سبتمبر ـ ١٩٨١/١/١٤، ١٩٧٧/١٠/١٥، ١٩٨١/١/١٤،

P/P//AP/, 77///3AP/, +7/7//VAP/.

۸۲ – الأهرام ـ ۱۹۸۱/۱/۱۹ ، ۱۹۸۱/۱/۱۹ ، ۱۹۸۱/۱۸۹۱

۸۳ – الجمهورية \_ ۱۹۸٤/۱/۱۸، ۱۹۸۱/۳/۱ο

\*\*

۸٤ – آخر ساعة \_ ۱۹۸۰/٦/۱٦ ، ۱۹۷۷/۹/۷

٥٨ – أكتوبر \_ ١٩٨٧/١٠/٤، ١٩٨٢/١٢٨١، ١٩٨٧/١٠/٤.

٨٦ - الإذاعة والتليفزيون \_ ١٩٦٤/٤/١١.

۸۷ – الشموع \_ ابريل، مايو، يونيو ١٩٨٧

٨٨ - الكتاب \_ المجلد الرابع \_ السنة الثالثة \_ يناير ١٩٤٨ .

۸۹ - الكواكب \_ ١٩٦٤/١/٢١.

٩٠ – الهلال ـ نوفمبر ١٩٣٥، فبراير ١٩٤٧، مارس ١٩٤٨، فبراير

١٩٤٩، مايو ١٩٥٩، فبراير ١٩٧٠، مايو ١٩٧١، مايو

۱۹۷۲، فبرایر ۱۹۷۷، ینایر ۱۹۷۸.

۹۱ – زینة \_ ابریل ۱۹۸۸ ..

٩٢ – مجلتي \_ المجلد الثاني \_ العدد التاسع \_ اكتوبر ١٩٣٥.

| CANADAM MEDITAL PROPERTY OF | ξ | 0 | 1 |  |
|-----------------------------|---|---|---|--|
|-----------------------------|---|---|---|--|

|                  | · «فهرس الكتاب،                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| صلحة             |                                                    |
| ٧                | □ آلهة الجمال                                      |
| •                | 🗖 معنى الحسن والجمال ـ أبو حامد الطوسي             |
| ä                | الغزالي (١٠٥٨–١١١١م)                               |
|                  | 🗀 آثار العجمال، وجمال الآثار ـ أحمد لطفي           |
| \ <sup>1</sup> . | السيد (۱۸۷۲–۱۹۳۲)                                  |
|                  | الجمال: في التناسب ـ مصطفى لطفى                    |
| ¥ å,             | المنفلوطي (١٨٧٦–١٩٢٤)                              |
| 40               | □ الفن والجمال ـ محمد فريد وجدى (١٨٧٨–١٩٥٤)        |
| 01               | □ الحياة جميلة _ أحمد حسن الزيات (١٨٨٥ –١٩٦٨)      |
| * 1              | 🗆 التعریف بمعنی الجمال ـ د. منصور فهمی (۱۸۸۲–۱۹۵۹) |
|                  | 🗆 الجمال في الموسيقي ـ محمود أحمد                  |
| ٧١               | الحفني (۱۸۸٦–۱۹۷۳)                                 |
| ٨١               | 🗖 تقدير الجمال ـ د. أحمد أمين (١٨٨٦ -١٩٥٤)         |
| q m              | 🗆 في الجمال ـ عبد العزيز البشرى (١٨٨٦–١٩٤٣)        |
| 1.0              | المجمل مافي الحياة _ محمد توفيق دياب (١٨٨٨-١٩٦٧)   |
|                  | 🗖 ربة الجمال بلا يدين ـ عباس محمود العقاد          |
| 110              | (1978-14/9)                                        |
|                  | 🗖 الرجل والمرأة بين الحب والجمال ـ عبد الله عفيفي  |
| 144              | (\955-1\4.)                                        |

### الصفحة

| 🗖 الصلات الروحية والعلمية بين الفن والجمال _             |
|----------------------------------------------------------|
| زکی مبارك (۱۸۹۱–۱۶۳)                                     |
| 🔲 الجمال: سر الحياة ومعين الحب _                         |
| محمد الغنيمي التفتازاني (١٨٩٣–١٩٣٦)                      |
| المحدثني الجمال فقال ـ د. أحمد زكي (١٩٧٥-١٩٧٥)           |
| □ الجمال الخلاق _ محمود تيمور (١٨٩٤)                     |
| □ الجمال بين جيل وجيل _ <b>فكرى أباظة</b> (١٨٩٦–١٩٧٩)    |
| □ مواطن الجمال في الطبيعة _ على أدهم (١٨٩٧)              |
| □ أين جمال المرأة _ توفيق الحكيم (١٩٨٧ –١٩٨٧)            |
| □ الجمال الروحي، والجمال المادي _ أمير بقطر (١٨٩٨ –١٩٦٦) |
| □ جمال المرأة: شيطانها _ ابراهيم المصرى (١٩٠٠ –١٩٧٩)     |
| □ سلطان الجمال _ طاهر الطناحي (١٩٠١)                     |
| □ وحى الجمال ـ د. أحمد موسى (١٩٩٢-١٩٩٢)ت                 |
| 🗖 الجمال: نوع من الهندسة ــ د. زكى نجيب                  |
| محمود (۱۹۰۵–۱۹۹۳)                                        |
| 🗖 أشهر الجميلات ـ د. محمد مندور (١٩٠٧–١٩٦٥)              |
| □ الجمال أقوى من الحب _ كامل الشناوى (١٩٠٨-١٩٦٥)         |
| □ جمال الأسلوب _ عادل الغضبان (١٩٧٢-١٩٧٨)                |
| 🗆 الدين: دستور لكل ماهو جميل ــ                          |
| الشيخ محمد متولى الشعراوى (١٩١١- )                       |

|  | ٤٥ | ٣ |  |
|--|----|---|--|
|--|----|---|--|

# الصفحة

|             | □ الجمال: اتساق وانسجام في النسب والألوان ــ       |
|-------------|----------------------------------------------------|
| ٣٤١         | صلاح طاهر (۱۹۱۱– )                                 |
|             | 🗖 انفعال غامض يرشدني إلى الجمال ــ                 |
| 459         | نجيب محفوظ (١٩١١ - )                               |
| 409         | □ أجمل من الأرض والسماء _ مصطفى أمين (١٩١٤ - )     |
| 419         | □ نعمة الجمال ـ محمد فهمي عبد اللطيف (١٩١٤ –١٩٨٤)  |
| ٣٧٧         | □ الجمال: لحظة ثم يفني _ كمال الملاخ(١٩١٨-١٩٨٧)    |
| <b>۳</b> ۸۳ | □ الجمال: ملكا _ أحمد رشدى صالح(١٩٢٠–١٩٨٠)         |
| ۳۹۳         | □ سر الجمال ـ د. مصطفى محمود(١٩٢١ – )              |
| ٤٠٥         | □ لماذا نلهث وراء الجمال ـ د. نبيل راغب (١٩٤٠ – )  |
| 240         | □ شأن الجمال _ د. محمد زكى شافعى ( )               |
| ٤٣١         | □ بين تاج الملك، وتاج الجمال _ محمد محمد توفيق ( ) |
| ٤٣٩         | □ عيد الجمال                                       |
|             | □ قائمة المراجع                                    |
| ٤٥١.        | 🗖 فهرس الكتاب                                      |

رقم الإيداع : ١٩٩٣ / ١٩٩٣ الترقيم الدولى : ١ ــ ٧٠ ــ ٥٣٤٠ ــ ٧٧٧





### هذا الكتاب

يحدثنا عن معنى الحسن والجمال.. وآثار الجمال.. والفن والجمال.. والمن والجمال.. وعن أجمل والجمال.. وجمال الحياة..

كما يحدثنا عن المرأة والرجل بين الحب والجمال.. والصلات الروحية والعلمية بين الفن والجمال..

والجمال بين جيل وجيل.. وعن مواطن الجمال في الطبيعة.. وكذلك الجمال الروحي والجمال المادي.. وسلطان الجمال..وعن أجمل ما في الأرض والسماء.. وسر الجمال.. وعيد الجمال.. من خلال فلاسفة وأدباء بلغوا شأنا عظيماً في مجال العلم والفكر، ونالوا جوائز عليا في ميادين الأدب والفلسفة نذكر منهم «الإمام الغزالي، د. زكى نجيب محمود، د. محمد مندور، كامل الشناوي، الشيخ متولى الشعراوي، نجيب محفوظ، مصطفى أمين، د. مصطفى محمود، أحمد أمين، المنفلوطي، أحمد لطفى السيد، توفيق الحكيم، محمد فريد وجدى، البشرى، العقاد، د. زكى مبارك، فكرى أباظة، محمود تيمور، توفيق دياب، الزيات، صلاح طاهر، د. الحفنى ... » وغيرهم.

الناشتر

